

## المكتبة الخضراء للأطفال

## حلم من دخان



الطبعسة الشانية

رسوم ماهر عبد القادر



بقلم عبد المنعم جبر عیسی كَانَ «قنديل» خَالِى الوِفَاضِ تَمَامًا، يَعِيشُ مِحْنَةً حَقِيقيَّةً هَذِه لأيَّام..

تَذكَّرَ «مَدْبُولِى العَسْكرِى» صَاحِب الفُرْنِ الآلِى، الَّذِى عَمِلَ بِه لِفترةٍ طَوِيلَة، كَانَ ذَلِكَ الرجُلُ يَتَصِيَّدُ الأَخْطَاءَ لـ «قنديل» حَتى حَانَتْ له فُرْصَةً، فَى شَكْلِ خَطَأٍ بَسِيطٍ وَقَعَ فِيه «قنديل».. فقامَ بِطَرْدِهِ مِنَ الفُرْن، ليُلْقِىَ بهِ إلى الشَّارِع، غَيْر مُرَاع لِمَا قَدْ يُوَاجِه «قنديل» مِنْ مِحَنِ وَمُشْكِلاَت..

بَرقَ فِي ذِهْن «قنديل» خَاطِرٌ غَرِيب، لَمْ يُدْهَش له.. تذكّر تلكَ القِصَص الخيَاليَّة الَّتِي قَرَأَهَا فِي صِغرِه، والَّتِي يَجِدُ الأَبْطَالُ خِلاَلَهَا خَاتماً مَسْحُورًا عَلَيْه نَقْشٌ، يَمْسَحُونَ عَلَى النَّقْشِ برِفقٍ؛ فيَظْهَرُ أَمَامهم المارِدُ قِوِيًّا جَبَّارًا هَائِلاً: «شُبِيك لُبِيك.. عَبْدَك بَيْنَ يَدَيْكَ»! فيظلُبُون مِنْه مَا يُريدُونَ مِنْ مَالٍ.. وَ ..

قَطَع «قنديل» خَوَاطِرَه فَجْأَةً، رُبَّمَا لاقْتِنَاعِه بأننَا نعيشُ عَصْرًا جَدِيدًا؛ لا يُؤمِنُ بالخُرَافَات. يمسَحُ ذَقْنَهُ فِي إِرْهَاقِ وَتَوَتُّر..

كَانَ الشَّارِعُ شِبْه خَالٍ مِنَ المَارَّةِ، لكنَّ «قنديل» انْتَبَهَ لوجُودِ رجُلٍ فِي مُنْتَصَف العِقْدِ الخَامِس مِنْ عُمْره؛ كَانَ يَسِيرُ أَمَامَه.. وَضحَ لـ «قنديل» مُنْتَصَف العِقْدِ الخَامِس مِنْ عُمْره؛ كَانَ يَسِيرُ أَمَامَه. وَضحَ لـ «قنديل» أَنَّه يُوَاجِه مَوْقِفًا صَعْبًا، بَدَا كَمَنْ يُحَدِّثُ نَفْسَه، خُيِّلَ «لقنديل» أَنَّه مَجْنُون لِلحَظَات، ثُمَّ اسْتَبْعَدَ تَمَامًا ذَلِكَ الخَاطِر، بعْدَ أَنْ لاحظَ أَنه مَجْنُون لِلحَظَات، ثُمَّ اسْتَبْعَدَ تَمَامًا ذَلِكَ الخَاطِر، بعْدَ أَنْ لاحظَ أَنه

ابتسمَ «قنديل» بعدَ أَنْ أُحَسَّ أَنَّ وَرَاءَ كَلْمَاتِ الدكتورِ شَيْئًا ظَرِيفًا، لَمْ يُحَاوِلْ أَبِدًا أَنْ يَتَعِبَ نَفْسَه؛ ليَفْهَمَ المعنى الحقِيقى لكَلِمَاتِه، واكْتَفَى بمُرَاقبَتِه مِنْ بَعِيد. رَآه يقفُ وقدِ انتَصَبَتْ قامَتُه فِي قُوَّة وَعِنَاد! وقَفَ «قنديل» في مَكَانه، وقدِ اتسعَتْ عَيْنَاه دَهْشَةً وعَجَبًا، ثُمَّ رآه وهُوَ يَهْتِف:

- ابتعِدْ عَنِّي أَيُّهَا اللَّعِينِ!

وَوَاصَلَ الدكتور «مدحت» سَيْره، بينَمَا ظَلَّ «قنديل» وَاقِفًا فِي مَكَانه، المَمَثَنَّ إِلَى أَنَّهُ ابتعَد بمَسَافَةٍ كَافِية، دَارَ بعَيْنيه فِي المكان؛ بَحْثًا عَنْ ذلكَ الشَّيء الذِي أَلْقَاه الدكتور، حَتَّى وَجَده أَخِيرًا في جَانِبِ مِنَ الرَّصِيف، كَانَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ عَجِيبَ الشَّكْل، يلمَعُ بِقُوَّةٍ تحْتَ وَظُأَةٍ ضَوْء الشَّمْس. انحنَى عَلَيْه «قنديل» ليَلْتقِطَه، تأمَّلُه وهو يَخْطُو مُسْرِعًا عَائِدًا إلى غُرْفَتِه. كَانَ خَاتَمًا عَجِيبًا بِحَقِّ عَلَيْهِ نَقْش!

أْخِيراً أَصْبَحَ «قنديل» فِي غُرْفته.

أَعْلَقَ عليْه بَابَهَا، أُخْرَجَ الْخَاتَمَ بِسُرْعَة، ونَظَر إلى النَّقُوشِ الْغَرِيبَةِ فِيهِ، وقَبْل أَنْ يمسَّ النَّقْشَ فَكَّر بِسُرْعة: مَاذَا لَوْ كَانَ خَادِمُ الْخَاتَم مَارِدًا جَبَّارًا لا يتحَمَّله السَّقفُ المَنْخَفِض. ؟ وأَخِيرًا قَرَّرَ أَنْ يَخْرِجَ إلى سَطَّح العَمَارَة، فَفِيه مُتَّسَعٌ لأَيِّ مَارِدٍ أَيًّا كَانَ حَجْمه!

وخِلاَلَ ثوانٍ كَان «قنديل» يخْزَجُ منْ غُرْفته، لكنه فُوجِئَ بالحاَجِّ «متولى» صَاحِب العِمَارَة يَسْتَوْقِفه قائِلاً:

اسمعْ يا «قنديل» .. ثَلاَثة شهُور مَرَّت لَمْ تُسَدِّدْ لِي - خلالَهَا إيجارَ الغُرْفة.. لَنْ أَصْبِرَ عليْكَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكً!

فَأَوْمَأَ لَه «قنديل» بِرَأْسِه مُسْتَجِيبًا، وَوَاصَلَ خُطُواتَهُ نَحْو السَّطْح، بينمًا عَاوَدَ الحَاجُّ «متولى» هُبُوطَه.. ووَجَدَ «قنديل» نفسه على السَّطْح تَمَامًا.. كانتِ الشمسُ قَدْ غَرُبَت منذُ دَقَائِق، وَبَدَأَ لَوْنُ السَّمَاءِ فِي التحوُّلِ إلى اللَّونِ الرَّمَادِي الحَالِك، يَغْمُرُ وَجْهَ «قنديل» تيَّارٌ مِنَ التَحوُّلِ إلى اللَّونِ الرَّمَادِي الحَالِك، يَغْمُرُ وَجْهَ «قنديل» تيَّارٌ مِنَ النَّسِيم العَدْبِ، لا يكادُ يُحِسُّ به لفرْطِ انفِعَالِه. يُخرِجُ الخاتم. يَمسَحُ نَقْشَه العَجِيب برفْقٍ وَعَجَلة، ثُمَّ توقَّفَ فِي مَكَانِه فَاغِرًا فَاه! لَقَدِ انْبَتَقَت أَمَامَ «قنديل» كتلةً هَائِلةً مِنَ الدُّخانِ الأَبْيَض، تأمَّلها بخوْفٍ وَهِي تتحوَّرُ أَمَامَهُ وتَتَحَوَّل؛ لِتُكوِّن مَلاَمِحَ غَرِيبة لكَائِنِ بخوْفٍ وَهِي تتحوَّرُ أَمَامَهُ وتَتَحَوَّل؛ لِتُكوِّن مَلاَمِحَ غَرِيبة لكَائِنِ مَائِل، حَاوَلَ أَنْ يَبْتَسِم لـ«قنديل» فِي خُبْثٍ، وقالَ وهو ينحَنِي للأَمَامِ في تَوَاضُع مُفْتعَل:طَوْعُ أَمْرِك يا سَيِّدي!

كَانَتْ دَهْشة «قنديل» عَظِيمَة.. قَالَ مُتَلَعْثِمًا: مَنْ أَنْتَ؟!

غَمَرَ «قنديل» إحْسَاسٌ لَمْ يَسْتطِعْ تحدْيدَه، وقدْ رأَى ابتسَامَةَ المارِدِ تزْدَادُ اتِّسَاعًا.. وهُوَ يَقُول:أنا عَبْدُكَ المطِيع.. خَادِمُ الخَاتَمِ !

وَفِى رُعْبِ قَاتل؛ مَالَ «قنديل» بجسْمِهِ مُبْتَعِدًا عَنِ المَارِد، الَّذِي جَاءَ صَوْتُهُ خَائفًا: أَرْجُوكَ .. لاَ تَلْكُمْنِي فِي وَجْهِي بشِدَّة !

هَدَأَ «قنديل» فِي مَكَانه.. وَقَالَ فِي غَيْر تَصْدِيق: هَلْ أَنْتَ خَائِفٌ مِنِّي ..؟!

فَقَالَ المَارِدُ وَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْخَوْفُ :

- عندمًا مِلْتَ بِجِسْمِكَ عَنِّى ظَنَنْتُ أَنَّكَ سَتَلْكُمَنِى فِى وجْهِى.. ُ وَأَنَا لاَ أُحبُّ هؤُلاَء الذين يُوَجِّهُونَ لى اللَّكَمَات!

فَضَحِكَ «قنديل» بِقُوَّةٍ، وَقَدِ اطْمَئَنَّ إلى أَنَّ المارِدَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمَسَّهُ بِأَذَى.. ثُمَّ سَأَله مُبْتَسِمًا: ما اسْمُك أيُّهَا الماردُ..؟

فَقَالَ المَارِدُ بِبَسَاطَةٍ مُتَنَاهِيَةٍ: كَذَّاب.. اسمَّى كَذَّاب!!

دُهِشَ «قنديل» بشدّةٍ .. وَرَدَّدَ فِي عَجَبٍ : كَذَّابِ .. ؟!

فَقَالَ «كَذَّاب» وهو يَنْتَصِبُ بِقَامَتِه إلى السَّمَاء:

- نَعَمْ .. أَنَا بِكلِّ تَواضُعٍ وَبِلاَ أَيٍّ فَخْرٍ.. كَذَّابٍ.! لَمْ يَتَمَالَكْ «قنديل» نفسَه منَ الضَّحِكِ.. قَال:

- وأنتَ سَعيدٌ بهذَا الاسم.. ؟

فَقَالَ «كَذَّابِ»: لَسْتُ سَعِيدًا ولاَ حَزِينًا.. هُوَ اسْمِى عَلَى كُلِّ حَالَ! تَوَقَّفَ «قنديل» عَنِ الضَّحِكِ وَهُوَ يَسْأَل:

- كَلِمَةُ كذَّابِ هَذِه.. أَتَعْنِي اسمًا أَمْ صِفَةً..؟!

فَقَالَ «كَذَّابِ» بَعْدَ بُرْهَةِ تَفكِيرِ: لاَ أَعتقِدُ أَنَّ هناكَ فَرْقًا كَبِيرًا بينَ الاسم والصَّفَة.. كَمَا أَنَّنَا لا نُدَقِّقُ كَثِيرًا فِي اخْتيارِ أَسْمَائِنَا.!

صَمَت «قنديل» فِى دَهْشَةٍ. وَوَاصَلَ «كَذَّاب»: المهِم. لَاذَا اسْتَدْعَيْتَنِي..؟ فَقَالَ «قنديل» بِفَرْحَة: اسمعْ يَا كَذَّاب .. أُرِيدُ أَنْ أَصْبَحَ غَنِيَّا.. أُرِيدُ مَالاً كَثِيرًا.. كَثِيرًا جِدًّا.!



فَصَمَتَ «كَذَّاب» قَلِيلاً كَأَنَّهُ يُفَكِّر.. ثُمَّ قَالَ: آه..يُمْكنُكَ أَنْ تَجِدَ المَالَ ..و.. فَقَاطَعَه «قنديل» بسُرْعةٍ قَائِلاً: كَيْفَ ..؟!

فَقَالَ «كَذَّاب»: بالعَمَل!

أَحَسَّ «قنديل» بِخيْبَةِ أَمَل، بِصَدْمَةٍ جَدِيدَةٍ حَتَّى مِنَ المَارِدِ الَّذِي تَصَوَّرَ لِلْحَظَاتِ أَنَّهُ سَوْف يُحَوِّلُ كُلَّ شَيْءٍ فِي حَيَاتِه إِلَى مَالٍ وَذَهَب. قَال: لَمْ أُجِدْ عَمَلاً مُنَاسِبًا.. هَلْ تُسَاعِدُنِي أَنْتَ فِي الحُصُولِ عَلى عَمَلٍ يَعُودُ عَلَى بَالمَالِ الكَثِير..؟

فَجَاءَ صوتُ «كَذَّابِ» أَشَد إحْبَاطًا «لقنديل»: فِي الحَقيقَةِ.. أَنَا لاَأَعْرِفُ أَحَدًا مِنْ سُكَّان هَذِه المدينةِ لِكَيْ أَتَوَسَّطَ لَكَ عِنْدَه.. لَكِن..

فراوَدَ «قنديل» أمَلُ جَدِيدٌ.. قَال: لَكِن مَاذَا..؟

فَقَالَ «كذاب»: مَا رَأْيُكَ أَنْ تعمَلَ عِنْدِي .. ؟!

فَقَالَ «قنديل» وَقدِ اتسعَت عَيْنَاه دَهْشَة:

- أَعْمَلُ عِندَكَ أَنْتَ.. ؟ وَمَاذَا أَعْمَل.. ؟!

فَضَحِكَ «كذاب» وَهُوَ يَقُول: إنه عَمَلٌ بَسِيطٌ جِدًا.. لَنْ يُكَلِّفَكَ الكَثِيرِ مِنَ الجُهُد.. وسَيَعُودُ عَلَيْكَ بِالكَثِيرِ مِنَ اللَّالِ.. والذَّهَبِ!

عَاوَدَ «قنديل» إحسَاسه بالفَرْحَة.. قال:

- مَاذًا تَقُولَ..؟ مَالَ.. ذَهَب..؟ مَتَى يُمْكِننَى الْعَمَل.. ؟ فَقَالَ «كذاب» مُبْتَسِمًا فِي خُبْثٍ: الآن.. إِنْ شِئْتَ ! صَمَتَ «قنديل» قَلِيلاً .. قَبْلَ أَنْ يَقُولَ:

- حَدِّثْنِي أُوَّلاً عَنْ طَبِيعَةٍ هَذَا العَمَل. !

فَقَال «كذاب» بشيءٍ مِنَ التَّرَدُّد: إنَّهَا كِذْبَةٌ بَسِيطَةٌ جدًّا.. سَتَقُولُهَا لِلنَّاس! جَاءَ صَوْتُ «قنديل» مُسْتَنْكِرًا :كِذْبَة ! فَقَال «كذاب» مُبْتَسِمًا نَفْسَ الابتسَامَة الخَبِيثَة:

- كِذْبَة بَيْضَاء.. لا تضرُّ وَلاَ تَنْفَع.

فَقَال «قنديل» بِدَهْشَةٍ:

- إِنَّ العَمَلَ مَعَكَ غرِيبٌ حَقًّا .. لَكن.. هَلْ هُنَاكَ حَقًّا كَذِبٌ أَبْيَض..؟ فَقَالَ «كذاب»: هَكَذَا يِقُولُ النَّاس.!

فَاسْتَدَار «قنديل» عَنِ الماردِ مُفَكِّرًا، وَهُوَ يُتَمْتِمُ:

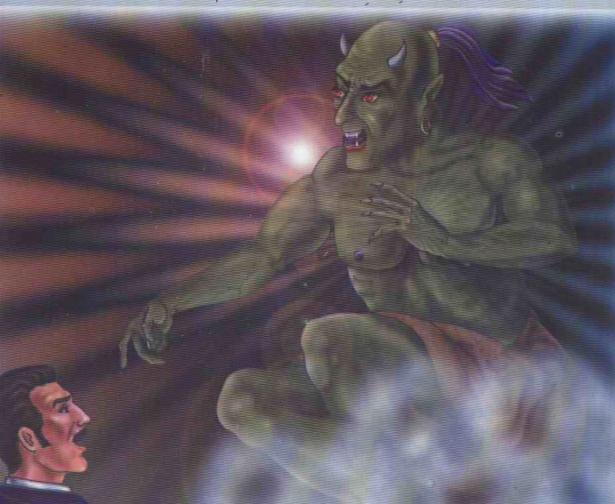

- أَهَٰذَا عَمَلُ حَقِيقى أَمْ نَذِيرِ شُؤْم..؟! جَاء صوتُ «كذاب» في حَسْم:

- هَلْ سَتَعْمَلُ مَعى.. أَمْ تكُون مثل الدكتور..؟! فقَال «قنديل»: لا تكُنْ مُتَعَجِّلاً.. سَوْفَ أكونُ صَادِقًا مَعَك.. و.. فَقَاطَعَه «كذاب» بِغِلْظَةٍ: أَنَا لا أحبُّ الصِّدْق!!

رَمَقَهُ «قنديل» بشيءٍ مِنَ الغَضَب. قَالَ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِه:

- إِنَّكَ غَرِيبٌ حَقًّا!

ثُمَّ قَالَ بَصَوْتِ عَالٍ : أَرَدتُ أَنْ أقولَ لَك: إِنَّ العَمَلَ مَعَكَ سَيَكُونُ تَجْرِبَة جَدِيدَةً، ومُثِيرة.. وَلاَ بأْسَ مِنَ خَوْضِ التجْرِبة.. خَاصَّة.. ثم صَمَتَ فِي حُزْنِ.. وَوَاصَلَ فِي أَسِّى: خَاصَّةً.. وَأُنَّنِي بِلاَ عَمَل! فَضَحِكَ «كذاب» وقد ظَفرَ بما يُرِيد، وَبَرِقَت عَيْنَاهُ ببريقٍ يَتَّقِدُ خُبْثًا.. ويتفجَّرُ شَمَاتَة!

4

سَأَلَ «قنديل» وقَدْ زالَ عنه حُزْنُه:

- كَمْ سَتُعْطيني من الأجْرِ لعملكَ الغريبِ هَذَا..؟

- سأَعْطِيكَ سِوَارًا مِنَ الذَّهَٰبِ الْحَالِص.. فِي مُقَابِلِ الكِذْبَةِ الأُولى!

- الكِذْبَة الأولى! ومَا هُوَ أَجْرِ الكِذْبَة الثانية والثالثة والعاشرة؟

- سَيَكُونُ أَجْرُ الأَكَاذِيبِ التَّالِيةِ أَقَل.. سيَكُونُ عِبَارَةٌ عنْ خَاتَمٍ صَغيرٍ مِنَ الذَّهَب، مُقَابِل كلِّ كِذْبَة!

فَقَالَ «قنديل» وهو يَضْرِبُ الهواءَ بِيَدِه: إِنَّ أَمْرِكَ غَرِيبٌ حَقًّا أَيُّها اللهُواءَ بِيَدِه: إِنَّ أَمْرِكَ غَرِيبٌ حَقًّا أَيُّها اللهُودُ.. لكنْ.. لَيْسَ هُنَاكَ مَفَرٌّ مِنْ خَوْضِ التَّجْرِبَة معَك..

جَاءَ صَوْتُ «كذاب» وقدْ عَاوَدَته رَغْبَتُه في الابتسَام قَائِلاً:

- أَتُحِبُّ أَنْ تَعْرِفَ بَاقِي مَزَايَا العَمَلِ مَعِي..؟

- بالطُّبْع.. هَيَّا.. اسْمَعْنِي ..

فسَارَ «كذاب» بضْعَ خطوَاتٍ مُبْتِعَدًا عَنْ «قنديل» وَهُوَ يَقُول:

- إِذَا أَثْبِت كَفَاءَتَكَ فِي العَمَلِ مَعِي، أقصِدُ فِي اخْتِلاَقِ الأَكَاذيبِ وَنشرِهَا بِينَ الناسِ، سُوْفَ أَجْعَلُ مِنْكَ مَلِكًا ذَا شَأْنِ عَظِيم.. سَوْفَ أَساعِدُكَ في الوصُولِ إلى عَرْشِ جَزِيرة الأَحْلاَم.. تلكَ الجَزِيرةُ الهادِئةُ فِي قَلْبِ المحيط. لتكُونَ حَاكمها الأَوْجَد!

وُلِدَ دَاخِلَ «قنديل» حِلْمٌ جَدِيدٌ.. كَبِيرٌ.. رُبَّمَا لَمْ يُدَاعِبْ خَيَالَه قَبْل الآن.. لَكِنَّهُ وَجَدَ دَاخِلَ نَفْسِهِ صَدَى وارْتِيَاحًا، فَبرَقَتْ عَينَاهُ بِبَرِيقِ الفَرْحَةِ وَالسَّعَادَة.. قَالَ «كذاب» مُبْتَسِمًا: مَاذَا قُلْتَ يَا مَوْلاى اللِّك.. «قنديل»؟!

وَلَمْ يَسْتَطِعْ «كذاب» أَنْ يَتَمَالَكَ نفسَه مِنَ الضَّحِكِ، بينَمَا جَاءَ صَوْتُ «قنديل» نَاعمًا حَالِمًا: اتَّفَقْنَا يَا كَذَّابٍ..

ثُمَّ تَذَكَّرَ شَيْئًا كَادَ أَنْ يَنْسَاهِ.. فَقَالَ: لَكِنْ .. و .. فَقَاطَعه «كذاب» مُتَسَائِلاً : لكنْ مَاذَا ..؟

- إننِي بِحَاجَةٍ إلى بعْضِ المَالِ.. فَأَنَا مَدِينٌ لَصَاحِبِ الْعِمَارَةِ بإيجَارِ ثَلاثة أَشْهِر.. وَأَيْضًا أَحْتَاجُ بِعْضَ المَصَارِيف.. فَهِلُ يُمْكِنُكَ إِقْرَاضِي بَعْضِ المَالِ أَقُومُ بِرَدِّهِ لِكَ حِينَ مَيْسَرَة..؟ فَقَالَ «كذاب» بشُرْعَة : بِكُلِّ سُرُور !

ثُمُّ مَدَّ يَدَه الضَّخْمَةَ بِمَبْلَغٍ مِنَ المَالِ، لم يدْرِ «قنديل» منْ أَيْنَ أَتِي بِهِ أَوْ أَخْرَجَه. ثُمَّ قَال:

- أَخْبِرُّنِي إِذَنْ.. مَا هِيَ أُوَّلُ كِذْبَةٍ سَتَقُومُ بِنَشْرِهَا بِينَ النَّاسِ؟ فَكُر «قنديل» قليلاً قَبْلَ أَنْ يَقُولَ: لَمْ أَفكرْ فِي هَذَا الأَمْرِ.. أهناكَ كِذْبَة مُعَيِنة تُرِيدُ مِنِي نَشْرِهَا..؟ سَأَكُونُ تَحْتَ أَمْرِكَ بِكُلِّ تَأْكِيد! كِذْبَة مُعَيِنة تُرِيدُ مِنِي نَشْرِهَا..؟ سَأَكُونُ تَحْتَ أَمْرِكَ بِكُلِّ تَأْكِيد! فَقَالِ «كذاب» ضَاحِكًا: لا.. لا.. سوفَ أترك لَكَ هَذَا الأَمْرَ تَمَامًا.. المَهمُّ عِنْدِي أَنْ تَجتهِد في اختِلاَقِ الأَكَاذِيبِ ونَشْرِهَا بِينَ النَّاسِ.. سَأَكْتَفِي بِمُرَاقبتكَ مِنْ بَعِيد!

فَقالَ «قنديل» مُنْهِيًا اللِّقَاء: أَتُريدُ مِنِّي شَيْئًا آخر ..؟

فَقَالَ «كذاب» بسُرْعَةٍ: أرِيدُكَ أَنْ تأْمُرَنِي بالعَوْدةِ إلى الخَاتَم . . فأَنَا لاَ أَسْتَطِيعُ العوْدةَ إلاّ بأمْر مَنْ يَمْلِكُ الخاتَم !

فَأُوْمَا \*قنديل \* بِرَأْسِه مُبْتَسِمًا ، ثُمَّ أَمَرَه بِالعَوْدةِ إلى الخَاتَم ، فَتَضَاءَلَ حَجْمُ كُتلةِ الدُّخانِ البيضَاءِ تَدْريجِيًّا ، ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إلى خَيْطُ رَفيعِ مِنَ الدُّخَان ، انسَابَ فِي سُهُولةٍ وَيُسْرٍ إلى دَاخِلِ الخَاتَم عَبْرَ ثُقْبٍ دَقِيقٍ جَدًّا بَجَانِبِه !

ثُمَّ وَقَفَ «قنديل» وحْدَه وَسَطَ الظَّلاَمِ..

لَعَت عَيْنَاه بِبرِيقٍ غَرِيبٍ؛ وحُلْم جَدِيدٍ وُلِدَ مُنْذُ دَقَائِقَ قَلِيلَة، مَعَ أَمَل فِي تَحْقِيقٍ كُل مَا طَافَ بِخَيَاله مِنْ أَحْلاَم سَابِقَة، دُونَ أَنْ يُفَكِّرَ في أَنْ

يقِفَ مَعَ نَفْسِه لِلْحَظاتِ، ليُوجِّه لَهَا سُؤَالاً قَدْ يكُونُ صَعْبًا: إِذَا كَانَ هَذَا هُوَ الحُلْم.. فهلْ هَذَا هُوَ الطَّريق..؟!

كَانَ عَلَى «قنديل» أَنْ يعودَ إلى غُرْفته، حيثُ خَبَّا خَاتها الثَّمِينَ فِي مَكَانٍ آمِن، ثم خرجَ منها بِسُرْعَة، بعْدَ أَنْ أَحْكُمَ إِغْلاَقَ بَابِهَا، بَحَث بعينيهِ عَن الحاجِ «متولى» صاحبِ العمارة، وجَده جَالِسًا أَمَامَ مَقْهَى قَرِيب، سَلَّمَه ورقةً ماليَّةً فِئَة المائة جنيه، هى قِيمَةُ الإيجارِ المتأخرِ عَلَيْه. فشكرهُ الرجُلُ الطَّيِّب، طَالِبًا مِنْهُ أَنْ يَلْتمِسَ له العَذْرُ فِي إلحاجِه بالمطَالبَةِ بالإيجارِ المتأخرِ، بسببِ مُرُورِه بضَائِقَةٍ مَاليَّة! ثم وَدَّعَ الحَاجِ «متولى»، وعَاوَد «قنديل سَيْره فِي الشَّارِع، لِكَيْ يَدْخُلَ الى مُطْعَم يعرفُ صَاحِبَه جَيِّدًا. كَانَ جَائِعًا. لكنه فُوجِيءَ بِيدٍ قوِيَةٍ تُمُسِكُ به عندَ مَدْخل المطْعَم، إنه صَاحِبُ المطْعَم:

- لَنْ تَدْخلَ هُنَا يا «قنديل»!

فَقَالَ «قنديل» فِي بُرُودِ شَدِيدٍ: إنَّنِي جَائِع.. وهَذَا مَكَانٌ عَام يَدْخُلُهُ جَمِيعُ النَّاس.. وَلاَ يُمْكِنكَ أَنْ تمنعَ عَنْه أَحَدًا!

فقالَ صاحبُ المطْعَم ضَائِقًا: إنَّكَ بِلاَ عَمَلٍ .. وليسَ معَكَ نُقُود.. كَمَا أَنَّكَ مَدِينٌ للمَطْعَم بِأَكْثَر مِنْ .. و ..

فَقَاطَعَه «قنديلَ» قائلاً: لقد وَجَدت العمَلَ.. ومَعِى النَّقُود.. وسَوْف أُسَدِّدُ كُلَّ مَا عَلَىَّ مِنْ دُيُون!

فتراخَتْ يدُ صَاحِب المطْعمِ عَنْ «قنديل»، ثم أَفسَحَ له الطرِيقَ قائلاً: - سَوْفَ نَرَى.. ادْخُل! وكَانَ عَلَى «قنديل» أَنْ يَبْدَأَ عَمَلَه. أَقْصِدُ أَكَاذِيبَه. لَقَدْ تَحَيَّرَ فَى أُمْرِه: بِأَى الأَكَاذِيبِ يَبْدَأَ..؟ لَمْ يَسْتَغْرِقْ وَقْتًا طُويلاً فِى التَّفْكِير، فَلَيْسُ أَيْسَرُ عَلَى النفوسِ الضَّعِيفَةِ مِنَ اخْتِلاقِ الأَكَاذِيبِ وَنَشْرِهَا ! فليْسُ أَيْسَرُ عَلَى النفوسِ الضَّعِيفَةِ مِنَ اخْتِلاقِ الأَكَاذِيبِ وَنَشْرِهَا ! فليْسُ أَيْسَرُ عَلَى النفوسِ الضَّعِيفَةِ مِنَ اخْتِلاقِ الأَكَاذِيبِ وَنَشْرِهَا ! وَقَفَ أَمَامَ تليفُون عَام. تأكّد مِنْ أَنَّه يقِفُ فَى أَحَدِ أَكْبر مَيَادِين العَاصِمَة، دَسَّ يَدَه فِى جَيْبِ سِرْوَاله، أخرجَ قِطْعَةً نقديَّةً مَعْدَنية وضَعَ العَاصِمَة، دَسَّ يَدَه فِى جَيْبِ سِرْوَاله، أخرجَ قِطْعَة نقديَّةً مَعْدَنية وضَعَ السَّمَّاعَة عَلَى أَدْنه. وَهَمَسَ:

- آلو .. أَنَا فَاعِل خِيْر.. أُحَذِّرُكم مِنْ وُجُودِ قُنْبُلَةٍ بِالمَيْدَانِ.. سَوْفَ تَنْفُجِرُ بِعْدَ نِصْفِ سَاعَةٍ مِنَ الآنِ.. المَيْدَانُ يَزْدَجِمُ بِالمَارَّة ! جَاءَه الصَّوْتُ عَلَى الطَّرَفِ الآخرِ قَوِيًّا: مَنْ أَنْتَ.. ؟ وَكَانَ رَدُّ «قنديل» أَنْ أَعَادَ السماعَةَ إلى مَكانِهَا..



تَأْنِيبِ الضَّمِيرِ.. ثُمَّ عَاوَدَ الابتسَامَ بِسُرْعَةٍ شَدِيدَة.. دَقَائِقُ مَرَّت.. ثُمَّ دَوَّى فِي هُدُوءِ الميْدَانِ أَصْوَاتُ أَبْوَاقِ سَيَّارَاتِ شُرْطَةِ النَّجْدَة، وُكَأَنَّهَا تُحَذِّرُ مِنْ خطرٍ قَادِم، بَدَا الذَّعْرُ والهلَّعُ عَلَى وُجُوهِ المارَّة، وُسُرْعَانَ مَا امْتَلأَ الميدَانُ بِالعَشَرَاتِ مِنْ سَيَّارَات الأَمْنِ والشُّرْطَة والدِّفَاعِ المَدنى والشُّرْطَة والدِّفَاعِ المَدنى والطَّافِيء.. مَعَ العدِيدِ مِنْ خُبَرَاء التعامُلِ مَعَ المَفَرْقَعَات، الَّذِينَ بَدَأُوا عَمَلَهِم بِسُرْعَةٍ مُذْهِلَة، وَذَلِكَ بِإِخْلاءِ الميْدَانِ مِنَ المَدنيينَ، ثُمَّ قَامُوا بِحَمْلَةِ تفتيشٍ وَاسِعَة؛ لِكُلِّ الأَمَاكِنِ الَّتِي يُحْتَمَلُ وَضْعُ القُنبُلَةِ بِهَا.. بَحَمُللَةِ تفتيشٍ وَاسِعَة؛ لِكُلِّ الأَمَاكِنِ الَّتِي يُحْتَمَلُ وَضْعُ القُنبُلَةِ بِهَا.. لَمْ ينتظِرْ «قنديل» حَتَّى تُكْمِلَ القوَّاتُ عَمَلَهَا، بَلْ أَسْرَعَ مُبْتَعِدًا عَنِ المَكَان، مُتَظَاهِرًا بإتباعِ تعليماتِ رِجَالِ الأَمْن؛ الَّتِي جَاءَتْ عَبْرَ مُكَالِينَ الشَّوْتِ؛ تحملُها العدِيدُ مِنْ سيَّارَاتِ الشَّرْطَة.

عَادَ «قنديل» إلى غُرْفَتِه، أخرجَ الخاتمَ بسُرْعةٍ، مَسَحَ نَقْشَه السَّحْرِى، انبِثْقَتْ أَمَامِه كتلةُ الدخَانِ الأَبْيَض، ثُمَّ تحوَّلتْ أَمَامِه كِتلةُ الدخَانِ الأَبْيَض، ثُمَّ تحوَّلتْ أَمَامَه لِتكوِّنَ نفسَ الملامِحِ الغَرِيبَة، لِذَلك المَارِد الهَائِلُ حَجْمًا.
وَكَانتُ مُفَاجَأَةً!

فعندما اكتمل ظهورُ جسْم المَارِد، أَمَامَ عَيْنى «قنديل» اهتزَّ المبنَى بِقُوَّةٍ وعُنْفٍ وعُنْفٍ، بعدَ أَنِ ارْتَظَمَت رَأْسُ المَارِدِ بسقفِ الغُرْفةِ.. فصرحَ بِقُوَّةٍ وعُنْفِ مُتَأَلِّمًا.. وجَاءَ صوتُه غَاضِبًا: آه.. اللَّعْنة.. مَا هذَا المَكَانِ الضَّيَّق.. ؟! كَانَ واضِحًا أَنَّ المَارِدَ لَمْ يَنْتبه للسَّقفِ أَثناءَ اكتمَالِ ظُهُوره، ولَمْ يكُنْ كَانَ واضِحًا أَنَّ المَارِدَ لَمْ يَنْتبه للسَّقفِ أَثناءَ اكتمَالِ ظُهُوره، ولَمْ يكُنْ أَمَامَ المَارِدِ مِنْ بُدً سِوَى الجلُّوس عَلى أَرضِ الغُرْفة.. فجلسَ بعد أَنْ حطَّمَ أَريكِةً خَشَبِيَّة، سَاقَهَا سُوءُ حَظِّهَا إلى أَسفَلِ المَارِد.. قَالَ «قنديل» حطَّمَ أَريكِةً خَشَبِيَّة، سَاقَهَا سُوءُ حَظِّهَا إلى أَسفَلِ المَارِد.. قَالَ «قنديل»

فِي بُرُود: لا تغْضَبْ .. فَلَسْتُ مُسْتِعِدًا للخُرُوجِ إلى سَطْح العمَارَة كُلَّمَا أَرَدت مُحَادَثَتَكَ!

فَقَالَ «كذاب» وهو يَتَحَسَّسُ رأْسَه: مَاذَا هُنَاك ..؟ هَلْ بدأْتَ عَمْلك؟؟ فَقَالَ «قنديل» بِثِقَةٍ: نعم. سوفَ أقصُّ عَليكَ كُلَّ مَا حَدَث! وَحَكَى «قنديل» كُلَّ شيء للمَارِد، وَسطَ نَظرَاتِ الفرْحَةِ والاسْتِحْسَانِ مِنْه، ترتسِمُ عَلى شَفَتيْه ابتسَامَة خَبِيثَةٌ.. وعندما انتْهَى «قنديل» مِنْ حِكَايَتِه، قَالَ المَارِدُ بسُخْرِيةٍ: أهَذِه هِيَ كِذْبتُكَ الأُولى .. ؟!

فرَ مَقَه «قنديل» بدَهْشَةٍ قَائِلاً:

- لَقَد اتَّفَقْنَا أَنْ تَكُونَ كِذْبَةً بَيْضاءً.. لا تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَع! فَضَحِكَ «كذاب» بقوَّةٍ وَهُوَ يَقُول:

- هَلْ صَدَّقْتَ أَنَّ هُنَاكَ كَذِبًا أَبْيَض.. ؟ لاَ بأس.. وَاضِحُ أَنَّكَ بَدَأْتَ عَمَلكَ بِهِمَّةِ وَنَشَاط.. وسوْفَ تأخذُ أَجْرِكَ فَوْرًا..

وَدَفَع المَارِدُ إِلَى «قنديل» بسِوَارٍ.. تَأُمَّلُه «قنديل» بمرَحٍ وهُوَ يقُولُ: - ذَهَب. ذَهَب. مَا أَجْمَلَ الذَّهَب!

تأمَّله «كذاب» مُبْتسِمًا، نفسَ الابتسَامَةِ الخَبِيثة. وَوَاصَلَ «قنديل» صَيْحَاتٍ تدلُّ على الإعْجَابِ بالسِّوَار.. وهُوَ يَقُولُ: أَشْكُرَكَ يا «كذاب».. أَشْكَرَكَ.. سوفَ أُخرِجُ الآنَ إلى أكبر مَحَلاتِ الصَّاعَةِ لِكَيْ أَبِيعَه..

ثُمُّ فَكَرَ قَلِيلاً.. قَبْلَ أَنْ يَقُول: لاَ. لَنْ أَبِيعَه الآن.. سوفَ أَدَّخرُ كُلَّ أَجْرِى مِنَ القِطَعِ الذَّهبيَّة، لكىْ أبيعها دُفْعَةً وَاحِدَة.. حتى أُصبحَ أَغْنَى الأَغْنِيَاء فِي هَذِه المدينَة.! فأوماً له «كذاب» مُسْتَحْسِنًا.. ثُمَّ قَال: هَلْ فكَّرتَ فِي الكِذْبة التَّالِيَة..؟ فَقَال «قنديل» وهُو يَلْهُو بالسِّوَار: لاَ..لكنِّي سَأَجِدُ حُتْمًا كِذْبَةَ جُدِيدَةً! فَقَال «كذاب» وهو يتأمَّلُه بخبْثِ: كُلَّمَا نشِطتَّ فِي الكَذِب.. أُقْصِدُ فِي العَمَل.. ازْدَادَ دَخْلُكَ مِنَ القِطَع الذَّهَبِيَّة!

فضحِكَ «قنديل» بقوَّةٍ.. قَائِلاً: مَعَكَ حَقُّ يَا «كذاب».. سَوْفَ أَنْشَطُ وَأَنْشَطُ وَالْمَوْفَ يَكُونُ مُدَوِّيَة ! !

## ٣

قطع التليفزيون بَرامِجُه العَادِيَّة ، ليذيع هَذَا الْبَيَان :

- بناءًا عَلَى اتصَالِ هَاتِفى مَنْ مَجْهُول ، أَبْلَغَ فيه عَنْ هُبُوطِ
كَائِنَاتٍ فَضَائِية بَواسِطَة أَطْبَاقٍ طَائِرَة ، بمنْطِقة جَنُوبي شَرْقى القَاهِرَة ،
سَارِعَت قُوَّاتُ مِنَ الجِيْشِ بِكَامِلِ أَسْلِحَتها وَعَتادِهَا إلى المنْطِقة وَقَامَت بَتَمْشِيطِهَا ، وتأكَّدَت مِنَ كَذِبِ البَلاغ . ووزارَة الدَّفاع إذْ تحذَّرُ مِنْ بَتَمْشِيطِهَا ، وتأكَّدَت مِنَ كَذِبِ البَلاغ . ووزارَة الدَّفاع إذْ تحذَّرُ مِنْ خُطُورة مثْل هَذِه الشَّائِعَاتِ المَعْرِضَةِ ، الَّتِى تُسببُ الفوْضَى والذُّعْر لَدَى عَامَةِ المواطِنين ؛ لَتَهِيبُ بِالمَعْلِصِين مِن أَبْنَاءِ الوطنِ الإبْلاغ عَنْ مُرَوِّج تِلكَ الشَّائِعَات ، حتى ينالَ العِقَابُ المَناسِب !

وكانَتْ هَذِه هَى الكِذْبَة التَّالِيَة «لقنديل»، الَّذَى سَعِدَ كَثِيرًا لتَأْثيرهَا المَدوِّي. وسُرْعَانَ مَا استحضَرَ المارِدَ، ونَالَ مِنهُ أَجْرَهَا الذِى كانَ عبَارةٌ عن خَاتَم صَغِير، قَامَ «قنديل» بوضْعِه مَعَ السِّوَارِ الكَبِير، في صُندوقٍ خَشَبى أَعَدَّه خِصِّيصًا ليدَّخِرَ فيه ذَهَبَه، ثُمَّ خَرَج مِنْ غُرْفَتِه. ربما ليفكِّرَ في كِذْبَةٍ جَدِيدَة!

杂杂验

أَصِبِحُ «قنديل» في الشَّارِع، فُوجِيءُ بِصَبِيِّ صَغِيرٍ يَبِيعُ الصُّحُفَ وهو يُنادِي: اقرأ الحادِثة!

اقترب منه «قنديل» فضاح الصَّبى:

- حَادِثُهُ السُّطُو.. اقرأ حَادِثُهُ السَّطُو!

وكَانتْ هَذه الكلماتُ كَفِيلَةً بإثارَةٍ فُضُولِ «قنديل»، فاشْتَرى الصَّحِيفَةَ.. وكانت تلكَ الحَادِثَةُ تتلخُّصُ فِي قيامٍ أَحَدِ الأَشْخَاصِ بالسَّطْوِ عَلَى أَحَدِ محكلَّتِ السُّوبِر مَارْكت الشَّهِيرة، تحتَ تَهْدِيد السَّلاح، وقامَ بالاستيلاءِ عَلى مَبْلغ كبيرٍ مِنَ المالِ.. وَمَعَ الأَسَفِ لمْ يَتْمكنْ رِجَال الشرطَةِ مِنْ تَحْدِيدِ هَويَّتِهِ.

وَتَفَتَّقَ ذِهْنُ «قنديل» عَنْ فكْرَة، رَفْرَفَ لَهَا قلبُه فَرَحًا..

فكرةٌ سوفَ تمكُّنه مِنَ الانتقام منْ إنْسَان، اعتقَدَ أَنَّهُ ظَلَمَه فِي يَوْمٍ مِنَ الأَيَّام، عندَمَا قَامَ بِطَرْدِه مِنْ فَرْنِه الآلى.. اتجهَ «قنديل» مُسْرِعًا إلى أقربِ تليفُون، ووَضَعَ بِه قطعَةً مَعْدَنيةً نقديَّةً.. ظلبَ نَفسَ الأرقَامِ الثَّلاثة.. جَاء صوْتٌ عَلى الطَّرَفِ الآخرِ: – معَك شُرْطةُ النَّجْدَة.

هَمَسَ «قنديل» : أُرِيدُ الإِبْلاَغَ عَنْ شيءٍ. خَاصٍّ بِحَادِثَةِ السَّطْو.. فَقَالَ الصَّوتُ : مَنْ أَنْتَ.. وَمِنْ أَيْنَ تَتَكَلَّم..؟

فقَالَ «قنديل» بشكْلٍ أَشَدَّ هَمْسًا: لأيهم مَنْ أَنَا.. المهمُّ أَننِي أُريدُ الإبلاغَ عنْ ذَلكَ الشَّخص الذِي تَبْحثُونَ عنه.. الذِي قامَ بالعمَليَّةِ كُلِّهَا..

فَجَاء صوتُ الشُّرْطي عَلى الطَّرَفِ الآخرِ بِلَهْفَة :

- أسمعُك بوُضُوح.. تَكَلَّم.. مَا اسْمُه..؟

فقالَ «قنديل» : اسمُّهُ «مدبولي العسكري».

سَأَلَ الشُّوطِيُّ بسُرْعَة : أتعرفُ عُنْوَانه.. ؟

فقَالَ «قنديل» بصوتٍ يَفيضُ سَعَادة : بكُلِّ تأكِيدٍ أَعْرِفُه .. اسْمَع. وهَمَسَ «قنديل» بعنوَانِ غَرِيمه، ثُمَّ وَضَعَ السَّمَّاعةَ وواصَلَ خُطُوَاتِه مُبْتعِدًا عَنِ التليفون.. رُبَّمَا أَحَسَّ لِتَوِّهِ برَاحةٍ لأَخْقَادِه التِي عَذَّبتُهُ كَثِيرًا، وَدَفَعَتُهُ مِرَارًا للانتقام مِنَ الرَّجُل..

وعندَمَا عَادَ «قنديل» إلى غُرْفَته مُنْهِكًا.. مُتْعَبًا.. رأى بعَيْنى رَأْسِه؛ ذَلِكَ المَارِد «كذاب» وهُوَ يصْطَدِمُ بسقْفِ الغُرْفة للمرَّةِ السَّابِعَة.. كَانَ وَاضِحًا حِيدًا أَنه لا يتعلَّمُ مِنْ أَخْطَائِه، جَلَسَ بصُعُوبةٍ بالغة بعُدَ أَنْ حَطَّمَ العَدِيدَ مِنْ قِطَع الأَثَاث.. تَأَلَّمَ «كذاب» بشِدَة.. ثم قالَ بعدَ أَنْ سَمِعَ



مِنْ «قنديل» مَا حَدَث: لَقَدْ قمتَ اليومَ بعمل عَظِيم: أَوْقَعْتَ بَرِيئًا فِي وَرْطَةٍ قَدْ لاَيستطيعُ الخرُّوجَ مِنْهَا..

ثُمَّ ضَحِكَ بفرح وَسَعَادةٍ.. وَقَالَ: إِنَّكَ كَذَّابٌ نَشِيطَ يا «قنديل»ً.. وَتَسْتَحِقُّ أَجْرَكَ الَّذِي اتَّفَقْنَا

عَلَيْهِ. خَاتَمٌ مِنَ. الذهب!

ثُمَّ ضَحِكَ بِقُوَّةٍ أَكبر.. وهُوَ يُقُولَ: الذهبُ الأَصْفرُ يا «قنديل».. الَّذِي تُحِبُّهُ.

قَالَ «كذاب» وهو يَتَحَسَّسُ رأسه، بعْدَ ارْتِطَامِهَا بسقْفِ الغُرْفَة للمرَّةِ الحادية عشرة:

- مَاذَا تُريدُ مِنِّي .. ؟
- مَا رأيكَ فِي أَرْمَةِ البَطَاطِسِ الَّتِي أَثُرْتُهَا أَخِيرًا..؟
- عَلَمْتُ أَنْكُ أَبْلَغْتَ عَنْ إِصَابِتَهَا بِفَيْرُوسِ هُرْمُونِي!
- لَقَدْ أَخْدَثُتُ تِلِكُ الأَكْذُوبَةَ دُويًّا هَائِلاً في الوسَطَيْنِ المحلَّى والعَالَمي. ارتسَمت نفسُ الابتسَامةِ الخبيثةِ عَلى شَفَتَى «كذاب».. وَهُوَ يقُول: - وكانت خُسَارةُ المزارعينَ بالملاّيين.. لَقَدْ أَثبت كفاءَةَ كبيرةً يا «قنديل».. حَتَّى أَصْبَحْتَ أَكْبِر كذابٍ عَلَى مُسْتوى العَالِم!
- ليسَ هناكَ لكن.. لقد أصبحَ لديكَ صُنْدوقٌ كَبِير يمْ تلئُ لآخِره بالخواتِم الذَّهَبِيَّة.

- لَمْ أَقْصِدْ هَذَا.. أقصِدْ الجزءَ الثانِي مِنَ اتِّفَاقِنَا..

- لاَ أَذَكُرَ شِيئًا مِثْلَ هَذَا ..

- لَقَدْ وَعَدْتَ بِأَنْ تَجْعَلَنِي مَلِكًا عَلى جَزِيرَةِ الأَحْلام.

- آه.. لا بأس ..

فَنَظَرَ إِليْهِ «قنديل» مُتَسَائِلاً، ولكنَّ «كذاب»قال:

- يُمْكِنَنِي حَمْلُكَ إِلَى الجَزِيرَةِ الآن..

فانتصَبَ «قنديل» وَاقِفًا فِي سَعَادةٍ.. وَهُو يَقُول:

- هَيًّا بِنَا. لِكِنْ. كِيفَ سَنُسَافِرُ إِلَى هُنَاك. ؟

فَصَفَّقَ «كذاب» بِيَدِيْه، فَظَهَرَ أَمَامَهُمَا بِسَاطُّ عَجِيبُ الشَّكْل، أَشَارِ إليه الماردُ ضَاحِكًا وهُوَ يَقُول: هَذَا هو البِسَاطُ الصَّارُوخي.

تأمَّله «قنديل» بدُهْشَةٍ، وقال: كيفَ يُمْكننا السَّفر به .. ؟

فَقَالَ «كذاب» وهُوَ يُحَاوِلُ أَنْ يَقِفَ: سَوْفَ تَرَى ..

وعندما اكتملَ وُقُوفُ «كذاب»، ارتطمَتْ رأْسُه بسقْفِ الغُرفةِ بِشِدَّة، فصرَخَ مُتَأَلِّهُ. خُيِّلُ لـ «قنديل» أَنَّ المَبْنَى اهتزَّ بعُنفٍ وَأَنَّ السَّقْفَ تَصَدَّعُ مِنْ هَوْلِ الصَّدْمة.. قَالَ «قنديل» بشَمَاتَة:

- إلى مَتَى ترتطِمُ رَأْشُكَ بسقْفِ غُرْفتى..؟

فَقَال «كذاب» وهو يُزَمْجِرُ فِي غَيْظٍ هَائِل:

- لأَبُدَّ لَى مِنْ تَخْطِيم هَذَا السَّقْفِ اللَّعِينِ يَوْمًا.

فقال «قنديل» بتَحَدِّ: لَنْ أَدْعَكَ تَفْعَلُهَا.

فَرِمَقَه «كذاب» بغَضَبٍ، ورَاحَ يُعِدُّ البِسَاطَ الصَّارُوخي للعَمَل.. قَالَ وَهُوَ يَضْغَطُ أَسْنَانُه بِقُوَّة:

- هيًّا بِنَا.. يَجِبُ أَنْ نَصِلَ إلى جَزِيرَةِ الأَحْلاَمِ قَبْلَ الفَجْرْ.. حَتَّى نَتفَادَى مُضَايقاتِ رِجَال الدِّفَاعِ الجَوِّى..

فَقَالَ «قنديل» بِصَبْرِ نَافِدٍ: أَنَا مُسْتعِدٌّ تمامًا..

وخِلالَ دَقَائِقَ أَصِبَّحَ البِسَاطُ جَاهِزًا، بعدَ أَنْ رَكبَه «قنديل» مَعَ «كذاب»، الَّذِى قَامَ بتَشْغيلِ أَجْهِزَته. وسُرعَان مَا انْطلقَ البسَاطُ الصَّاروخي متَجَاوِزًا ضِيقَ النَّافِذَة، بشكْلٍ أَذْهَلَ «قنديلاً» وَأَلْقَى بِهِ فِي بحرْ هَائِل مِنَ الحَيْرَة. قَالَ «قنديل» وسَطَ دهْشَتِه:

- مَاذَا سَيحْدُثُ هُنَاكَ.. ؟
- سَوْفَ تَلْتَقِي بِالأَمِيرِةِ القَنَّاصَةِ
  - مَنْ هِيَ تلكُ الأَمِيرة..؟
- إِنَّهَا ابْنَةَ الملكِ السَّابِقِ للجَزِيرَة.. تُوُفى والدهَا مَنْذُ شُهُور.. وهِيَ الوريثَةُ الوحيدَةُ للغَرْش.. ولا يُمكنها اعْتلاءَ العَرْش كَمَا يَقْضِى دُسْتُورُ الجَزِيرَة لِكَوْنِهَا فَتَاة.. وَلَيْسَ أَمَامَهَا سِوَى اخْتِيارِ زِوْج مُنَاسِب.
  - وَأَنَا الزوجُ المناسِب.. ؟
- أَعْتَقِدُ ذَلِكَ.. إِذَا نَجَحْتَ فِي اجْتِيازِ عِدَّةِ اخْتِبارَات.. وأَوَّلُ هَذِه الاختبَارَات.. سَيَكُونُ سِبَاقًا مَعَ الأميرةِ فِي مَيْدَانِ الرِّمَايَة.
  - سِبَاقٌ فِي الرِّمَايَةِ..؟

- إنَّه سِبَاقٌ تُقِيمُه الأَميرةُ القنَّاصَةُ لِكُلِّ مَنْ يتقدَّمُ لِطَلَب يَدِهَا. وَهِى مَاهِرَةٌ جِدًّا فِى هَذِه الرِّيَاضَة.. وقدْ سَبَقَ لَهَا الفَوْزُ فِيه عَلَى المَنَّاتُ مِنَ الشَّبَاب.. الَّذِينَ دَاعِبَ خَيَالَهُم حُلْمُ الاقتران بها.

تعقَّدَت مَلاَمِحُ «قنديل» وهُوَ يَقُولَ: لنْ أَفُوزَ ۖ أَنَا أَيْضًا في هَذَا السِّبَاق.. لأَنَّنِي لاَ أُجِيدُ تِلْكَ الرِّيَاضَةَ بَلْ لاَ أعرِفُ عَنْهَا شَيْئًا .

فَبَرَقَتْ عَيْنا «كذاب» وهُوَ يَقُولُ بِثِقَةٍ: لاتَحْمِل هَمًّا.. سَوْفَ أَسَاعِدُكَ.. اتجه إليه «قنديل» بكُلِّ كَيَانِه : كَيْفَ ..؟

فَقَالُ «كذاب» بِبَسَاطَة: سَوْفَ أكونُ إلى جِوَارِكَ فِي مَيْدَانِ الرِّمَايَة.. أَضْبِطُ لَكَ تَصْوِيبِكَ وَأَفْسِدُ عَلَى الأَمِيرةِ تَصْوِيبَهَا.. وبِذَلِكَ تَفُوزُ عَلَيْهَا..

- قَدْ تَكْتَشِفُ الأميرةُ خِدَاعَنَا لَهَا..

فَقَالَ «كذاب» مُطَمِّئِنًا : لَنْ يَرَانِي أَحَدُّ سِوَاكَ.

- إِذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَٰلِكَ فَلا بَأْسَ.. لَكِنْ.. مَاذَا يَحْدُثُ بَعْدِ السِّبَاقِ..؟

- لاَ أَدْرِى.. لأنَّه لَمْ يِسْبِقْ لأَحَدِ الفَوْزِ عَلَى الأُمَيرَة.

صَمَتَ «قنديل» دَقَائِق، تَأُمَّل خَلاَلَهَا النَّجُومَ المتراصَّةَ فِي السَّمَاء، والنَّتِي بَدَت للناظرِ إليهَا كَعُقْدٍ كَبِيرٍ مِنَ الماسِ، يَتَلاَّلاً بِقِطَعِه النَّادِرَة.. كَانَ جَمَالاً يَسْلُبُ الأَلبَابِ.. لَمْ يَنْتَبِه له «قنديل».. بَقَى دَاخِلَه سُؤَالُ وَحِيدُ يُطْفِئُ حَيْرَتَه، فوجَّهَه إلى مُرافِقِه بدُونِ أَدْني تَرَدُّدِ:

- مِنَ أَيْنَ عَرَفْتَ كُلِّ هذِه المعْلُومَاتِ عَن جَزِيرَةِ الأَحْلَامِ.. رَغُمَ أَنْكَ حَبِيسُ الخَاتَمَ..؟! - كنتُ هنَاكَ منذُ أَسَابِيعَ حُرًّا طَلِيقًا.. أَوْقَعَنى سوءُ حَظِّى فِى طَرِيقِ سَاحِرٍ هِنْدِيِّ قَدِيرٍ.. أَجْبَرَنى عَلى الحياة دَاخِلَ الخاتم، رَبَطَ مَصِيرِى بمَصِيرِه وَحَيَاتِي بِبَقَائِه.!

ثُمَّ تَنَهَّدَ بِحَرَارِةٍ قَبْلَ أَنْ يُوَاصِل: لَقَدْ مَاتَ هَذَا السَّاحِرُ منذُ أَيَّام، أَثناءَ رحْلةٍ للطَّيرانِ إلى بَلَدِكُم.. كَانَ يحبُّ السِّبَاحة ويهْوَى التِّجْوَالَ..

- لِكَنْ..كيفُ وَصَل الحَاتَمُ إِلَى الشَّارِعِ الجانبي الَّذِي وَجَدِتُهُ أَنَا فِيه..؟

- بَعْدَ موْتِ السَّاحِرِ الهِنْدَى، أَحَال رِجالُ الطارِ كُلَّ مَا كَانَ مَعَه مِنْ مَصُوعَاتٍ وَمَشْغُولاَتٍ ذَهَبِيَّةٍ، بَعْدَ أَنْ تَأَكَّدُوا مِنْ أَهَمِيتَهَا الأَثَرِيَّة، إلى الدكتور «طلعت» الأَثَرِي المعْرُوف.. وكَانَ الخاتمُ مِنْ بينهَا بالطَّبْع.. اللَّكتور «طلعت» الأَثَرِي المعْرُوف.. وكَانَ الخاتمُ مِنْ بينهَا بالطَّبْع.. تَأَمَّلَه فِي بَادِيء الأَمْر بِدَهْشَةٍ ثُم مَسَّ نَقْشَه، فَخَرجْتُ له.. خَافَ مَنِّي للحَظاتِ، ثُمَّ هَدَأ فِي مَكَانِه بعْدَ أَنْ تَأَكَّدَ مِنْ أَنني لَسْتُ إِلا كَائِنًا عَلَيْ مَسَاعَدَتُه فِي بعْضِ الأَعْمَال، عَادِيًا مِنَ الدُّخَانِ الأَبْيَضِ.. طَلَبَ مِنِي مُسَاعَدَتُه فِي بعْضِ الأَعْمَال، عَادِيًا مِنَ الدُّخَانِ الأَبْيَضِ.. طَلَبَ مِنِي مُسَاعَدَتُه فِي بعْضِ الأَعْمَال، فَأَخْبَرْتِه بِأَنْتِي لاَ أُجِيدُ شَيْئًا سِوَى الكَذِب.. فرفضَ التَّعَاوُنَ مَعِي.. بَلْ فَأَخْبَرْتِه بِأَنْتِي فِي الشَّارِع كَمَا رَأَيْتَ.. بعْدَ أَنْ اعتقدَ بِأَنْنِي مَلْعُونَ.!

ثُمَّ زادَ مِنْ سُرْعةِ بِسَاطِه الصَّارُوخِي وَهُوَ يَقُول:

أَنَّنَى سَأَظَلُّ حَبِيسَ الْخَاتَم.. لَكِنى لَم أَنْسَ أَبَدًا المهمَّةَ التِي جَنْتُ مِنْ أَجُلَهَا إِلَى كُوكَبِ الأَرْضِ.. وقد بدأتُ فِي تنفيذِهَا بالفِعْل.. وسوْفَ تُسَاعِدُنِي - أَنْتَ - يَا «قنديل» عَلى إتمامِهَا.!

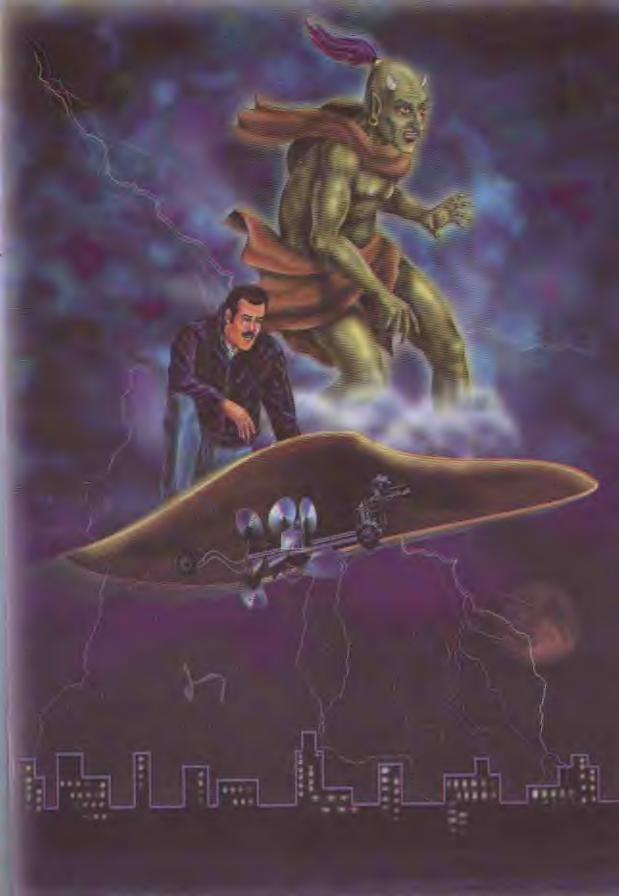

أَحَسَّ «قنديل» برَعَدَةِ تَسْرِى فِي أَوْصَاله.. بعْدَ أَنْ رَأَى فِي عَيْنَى «كذاب» نظرةً أَخَافَتْه، رَآهَا مِنْهُ لأَوَّلِ مَرَّةٍ.. سَمِعَ «كذاب» يَقُولُ:

- سَوْفَ أَصْنَعُ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ عَالمًا خَاصًا بِي.. لَه مُوَاصَفَاتُ أُحَدِّدُهَا بِنَفْسِى.. عَالَمٌ سَوْفَ تموتُ فِيهُ الْحَقيقةُ.. وَتَعْلُو فِيهِ الْأَكَاذِيبُ.. حَتَّى يَتَحَقَّق النَّصْرُ لكوكبنا البعيدِ عَلَيْه!

وَلَمْ يَجْرُؤْ «قنديل» عَلى النطقِ بِحَرْفٍ.. وَقَدْ أَحَسَّ بالبِسَاطِ الصَّارُوخِي يُلاَمِسُ أَرْضَ جَزِيرَةِ الأَحْلاَمِ.!

## 5

لَمْ يكُنْ «قنديل» مُسْتَمْتِعًا بالحيَاةِ فِي جَزِيرةِ الأَحْلاَم، لَمْ يكنْ عَلَى اسْتِعدَادِ للإحْسَاسِ بروعَةِ نَسِيمهَا وعدوبَة هَوَائهَا وعُلُوّ جِبَالِهَا. فقدْ كَانَ مَشْغُولاً جِدًّا بِأَحْلاَمِ الوُصُولِ إلى عَرْشِ الجَزِيرَة يَدْفَعُه أَمَلُ بَاهِتُ مَرِيضٌ، فِي أَنَّ لديْهِ القَدْرَة عَلَى القِيامِ بأَمْرِ شَعْبِ بِأَكْمَلِه، بجزيرةٍ صَعْيرةٍ فِي قَلْبِ المحيط، تَتَمَتَّعُ بحُكمٍ ذَاتِي؛ بَعْدَ أَن اسْتَقَلَّتْ منذُ سَنُواتٍ عَن سَيْطرةِ إِحْدَى الدُّولِ الكُبْرَى !

وَتَمَّ تَحْديدُ مَوْعدِ سِبَاقِ الرِّمَاية، بِينَ الأَمِيرةِ القَنَّاصَةِ وَ«قنديل».. وَمَعَ الأَسَف.. لَمْ تكنْ مُبَارَاةً عَادِلَةً مُتَكَافِئَةً.. فَقَدِ استَعَدَّت لَهَا الأَميرةُ بِشَكْلٍ جَيِّدٍ، مِنْ خِلاَلِ سَاعَاتٍ طَوِيلَةٍ مِنَ التَّدْريبِ الشَّدِيدِ، واستعدَّ لَهَا «قنديل» بالمَّارِد! كَانَ «قنديل» بالفُنْدُقِ، عِنْدمَا اسْتعدَّ تَمَامًا للمُبَارَاة، الَّتِي لَمْ يَبْقَ عَلَى موْعِدِهَا إلاَّ القَلِيل. أخرجَ خَاتمَه الأَثِير، مَسَّ نَقْشَه بهُدُوءٍ. عَلَى موْعِدِهَا إلاَّ القَلِيل. أخرجَ خَاتمَه الأَثِير، مَسَّ نَقْشَه بهُدُوءٍ. وسُرعَان مَا ظَهَرَ المَارِدُ فِي شَكْلِ كُتْلَةٍ مِنَ الدُّخَانِ الأَبْيَضِ. وَكَانت مُفَاجَأة جَدِيدَة «لقنديل» عندمَا اصْطَدَمَت رَأْسُ «كذاب» بسقْفِ الغُرْفَةِ مُعْدَثَة دَويًا. جَاءَ صَوْتُه مُتَأَلِّمًا: آه .. رَأْسِي تُؤْلِمُنِي. !

رَمَقَه «قنديل» بِنَظْرةٍ غَاضِبَةٍ، مُتَأَمِّلاً ذلكَ الكَائِنَ العَجِيبَ.. الَّذِى يَتَمَتَّعُ بِغَبَاءٍ مُثِيرٍ.. ثُمَّ انِفَجَرَ ضَاحِكًا وَهُوَ يَقُولُ:

- لَقَدْ حَانَ مَوْعِدُ الْسَابِقَةِ.

فَجَاء صَوْتُ «كذاب» وهُوَ يُدَلِّكُ رَأْسَه: أَنَا مُسْتَعِدُّ تمامًا للخُرُوجِ مَعَك. فَقَالَ «قنديل» بِعَجَلَةٍ: هَيًّا بِنَا.!

سَأَلَ المَارِدُ بِسُخْرِيَة: هَلْ سَتَذْهَبُ لَسَابِقِةِ الأَمِيرِةِ بِهَذِهِ الْتُيَابِ..؟! فَقَالَ «قنديل» بدَهْشَةِ: نَعَم.. لَيْسَ عِنْدِى غَيرُهَا..

فَقال «كذاب» وهُوَ يَنْزَعُ عَن «قنديل» مُلاَبِسَه:

- هَذِه ثيابٌ لاَتليقُ بِخَطِيبِ الأَمِيرةِ القَنَّاصَة. سَوْفَ أُحْضِرُ لَكَ غَيرها. ثُمَّ صَفَّقَ المَارِدُ الدُّخَانِي بِيدَيْه، وسُرْعَانَ مَا ظَهَرتْ عليهما حُلَّةُ مُلُوِّنَة، صُنِعَت بإِنْقَانٍ شَدِيدٍ جِدًّا، وَزُيِّنَتْ بأبدَع النُّقُوشِ والرُّسُومَات، مُلُوِّنَة، صُنِعَت بإِنْقَانٍ شَدِيدٍ جِدًّا، وَزُيِّنَتْ بأبدَع النُّقُوشِ والرُّسُومَات، مُلُوِّنَة، صُنِعت بإِنْقَانٍ شَدِيدٍ جِدًّا، وَزُيِّنَتْ بأبدَع النُّقُوشِ والرُّسُومَات، أُعْجِبَ بها «قنديل» كَثِيرًا، فِأَسْرَعَ إلى يَدِ «كذاب» ليخْتَطِفَها منه، لكنَّهُ أَبْعَدَ يَدَه عَن «قنديل» وَهُوَ يَقُول:

- هُنَاكَ شَيُّ يجِبُ أَنْ تَعْرِفَه عَنْ هَذَا الثوبِ السَّحْرِي!

دُهِشَ «قنديل» بشِدَّةِ.. سَأَل: مَا هو ..؟!

فَقَالَ «كذاب» مُبْتَسِمًا.. نَفْسَ الابتسَامةِ الخَبِيثَة: هَذَا ثُوْبُ الكَذَّابِين..؟!

فَكَّرَ «قنديل» قَلِيلاً.. ثُمَّ رَدَّدَ: الكَذَّابين.. ؟

ثُمَّ انْفَرَجَت أَسَارِيرُه بِسُرْعَةٍ غَرِيبةٍ وهُوَ يقُول:

- وَمَاذَا فِي ذَلِكَ وَقَدْ أَصْبَحْتُ وَاحِدًا مِنْهُم..؟

فَقَالَ «كذاب» وهُوَ يقترِبُ مِنْ «قنديل»: سَوْفَ يتلاَشَى هذَا الثَّوْبُ عَنْ جَسْدِكَ فَوْرًا.. إِذَا نَطَقَ لِسَانُكَ بِكِلْمَةٍ حَقٍ. !

تَوَقَّفَ «قنديلَ» مَكَانَه مُفَكرًا.. قَالَ بِخَوْفٍ: لَنْ أَرْتَدى هَذَا الثَّوْبَ! غَمَرَه «كذاب» بنَظَرَاتٍ نَارِيَّةٍ وهُوَ يقُول: بَلْ سَتَرْتَدِيه !

ارتَعَدَت فَرَائِصُ «قنديل».. ثُمَّ وَاصَلَ «كذاب»:

- فَأَنَا لاَ أَثِقُ بِأَحَدِ مِنَ الأَرْضِيين!

لَمْ يَجِدْ «قنديل» بُدًّا مِنَ ارْتِداءِ الثَوْبِ، كَانَ كلَّ جُزْءٍ مِنْ جَسَدِه يَرْتَعِشُ بِقُوَّةٍ وَعُنْف، تذكَّرَ الأَمِيرَةَ القَنَّاصَةَ رَائِعة الجَمَال.. إِنَّ كُلَّ الصَّعَابِ تَهُونُ فِي سبيلِ الزَّوَاجِ مِنْهَا، وَقَفَ أَمَامَ الْمِرْآةِ، صَفَّقَ أَمَامَهَا إِعْجَابًا بِشَكْله، بعد أَنْ جَعَلَ مِنه الثَّوْبُ أَمِيرًا وَسِيمًا فِي رَيْعَانِ الشَّبَابِ.. صَفَّفَ شَعْرَه بسُرْعَة..

جَاءَ صوتُ «كذاب» وهُوَ يَسْتَحِثُّه عَلَى الْإِسْرَاعِ ، فالوقتُ يَمُرُّ فِي غيرِ صَالِحِهِمَا ، أَخْبَره «قنديل» بأنَّه جَاهِزٌ تمامًا.. وعِنْدَ إِشَارَةٍ مُعَيَّنةٍ مِنْ «كذاب» أَغْمَضَ «قنديل» عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ فَتَحَهُمَا بَعْدَ بُرْهَةٍ يَسِيرَةٍ . ليجِدَ نَفْسَه فِي مَيْدَانِ الرِّمَايةِ المَلَكِي . . الخَاصُّ بالأَمِيرَة!

وَمَرُّ الوقتُ سَرِيعًا، كَانَ «قنديل» خِلاَلَه؛ مَا يزَالُ غَارِقًا فِي بَحْرِ لاَ شَطْآن له مِنَ الحَيْرة، لَمْ يُفَارِقُهُ مَنذُ تعرَّفَ عَلى «كذاب».. وسطَّ دَهْشَةِ وإعْجَابِ جَمِيعِ الحَاضِرِينَ فِي الميْدَانِ الملّكِي، لِدِقَّةِ تصُّويبَاتِه وَقُدْرَتِه غيرِ العاديَّةِ عَلى إِصَابَةِ الهدَف.. حَتَّى انتهى اللّقَاءُ تَمَامًا بِفَوْزِ سَاحِق له. !

وبِرُوحٍ رِيَاضِيَّةٍ فَذَّة، اقْتربَتِ الأميرةُ مِنْ «قنديل»، حَيْثُ قَالت مُبْتَسِمَةً: أُهَنِّئُكَ عَلَى الفَوْزِ.

صَافِحِهَا «قنديل» مُبْتَسِمًا.. هَمَسَت لَه الأَميرةُ:

- أنتَ الزوْجُ الذِي حَلِمْتُ به طوال حَيَاتي!

لَمْ تَلْحَظ الْأَميرةُ أَنَّ هُنَاكَ كَائِنًا غَرِيبًا يَرْقُبُهُمَا، رَمَقَهَا «قنديل» بِصَمْتٍ.. ثُمَّ وَاصَلت الأميرةُ:

- إِنَّ لِدِيْكَ إِمِكَانَاتِ تَفُوقُ إِمِكَانَاتِ البَشَرِ. !

أَحَسَّ «قنديل» بِخُوْفٍ، بَعْدَ أَنْ لَسَ فِي كَلماتِهَا إِشَارِةً إِلَى مُسَاعَدَة المَّارِدِ لَه.. سَأَلَ: مَاذَا تَقْصِدِينَ..؟

فَقَالِتِ الْأَمِيرَةُ وَهِيَ تَتَأَمَّلُ «قنديل»: أَقْصِدُ أَنَّكَ مَاهِرٍ جِدًّا فِي الرِّمَايَة! ثُمَّ سَارَت بِضْعَ خطوَاتٍ، وَجَدَهَا «قنديل» فُرْصَةً لِكَيْ يَهْمِسَ:

- «كذاب».. يُمْكنكُ العوْدُة إلى الخَاتَم الآن!

ابتسم «كذاب» في سَعَادةٍ، قَالَ وهُوَ يهمُّ بالانصِراف:

- وأَنْتَ.. لا تنسَ الثُّوبَ.. ثُوْبِ الكذابِينَ الذِي تُرْتَدِيهِ! ثُمَّ لَحِقَ «قنديل» بالأمِيرةِ.. سَمِعَهَا تَقُولُ؛ بَقَى سُؤَالٌ أَخِير دَقَّ قَلْبُ «قنديل» بقوَّةٍ وَعُنْف، رُبَّمَا كَانَ خَوْفًا مِنَ السُّؤَالِ القَادِم، أَوْ خَوْفًا مِنْ أَنْ تَكْشِفَ الأَمِيرةُ خَدِيعَتَه، وَقَفَتِ الأَميرةُ فِى مُوَاجَهَتِه.. ابتسمَتْ لَه ابتسَامَةً عَذْبَةً ذَابَ لَهَا فُؤَادُه، قَالت:

- مَا رَأَيْكَ فِيَّ يا مَوْلاَىَ القَنَّاصِ الرَّائعِ..؟

دُهِشَ «قنديل» لِهَذَا السُّؤَال، اسْتبعَدَ تَمَامًا أَنْ يكُونَ اخِتبَارًا جَدِيدًا لَه.. فَلَمْ يَنْظِق بِحَرْفِ.. قَالَتِ الأَمِيرَة: هَلْ أَنَا جَمِيلةٌ فِى نَظَرِك..؟ أَرَادَ «قنديل» أَنْ يَقُولَ لَهَا: إِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ رأَتْهَا عَيْنَاه.. لِكِنَّه تَذَكَرَ ثَوْبَه السِّحْرِى الملَوّن.. ثَوْبِ الْكَذَّابِينَ.. خَافَ إِنْ نَطَقَ بِهَذِهِ الحَقِيقَة ؛ أَنْ يَزُولَ عَنْه الثوبُ ويتلاَشَى.. تأمَّلت الأَمِيرةُ «قنديلاً» دَاعَبَتْ بِيدَهَا خَصْلةً مِنْ شَعْرها الأَصْفَر النَّاعِمَ كَالحَرِير، فبرقَ فِى ضَوْءِ الشَمْسِ مُحْدثًا زِلْزَالاً رَهِيبًا، هَزَّ كِيَانَ «قنديل» المفعَم بالصَّمْت.. قَالتِ الأَمِيرةُ:

- وشَعْرى الذَّهْبِي.. أُتَرِى أُنَّهِ جَمِيلٌ..؟

آن له «قنديل» أَنْ يتكلُّم بَعْدَ أَنْ طَالَ صَمْتُه ، فَخَرَجَ صَوْتُه مُتْعَبًا.. مُثْقَلاً بالهُمُومِ والأَكَاذِيب.. قَال: أَنْتِ غِيرٌ جَمِيلةٍ يَا مَوْلاَتِي! رَمَقَتْه الأميرةُ بِغَضَب فِي بَادِيءِ الأَمْرِ ، ثُمَّ تَأَمَّلَت كَلِمَاته ، أَحَسَّت فيهَا بُعْدًا جَدِيدًا لعينٍ خَبِيرةٍ في الحياة ، تَرى الجمالَ بشكْلٍ مُخْتَلِف .. فابتسَمَت سَعِيدةً وَصَاحَتْ بِه فِي فَرَحٍ: فَهِمْتُ قَصْدُكَ الآن! نَظَرُ إليها «قنديل» مُسْتَعْطَفًا .. كَانَ قلْبُه يَنْبُضُ بِحَوْف هَائِل ، جَاءَ نَظَرُ إليها «قنديل» مُسْتَعْطَفًا .. كَانَ قلْبُه يَنْبُضُ بِحَوْف هَائِل ، جَاءَ

صَوْتُ الأَمِيرِةِ سَعِيدًا: أَنتَ مِمَّن يُؤْمِنُونَ بِجَمَالِ الجَوْهَرِ.. أَنَا أَيْضًا





مِثْلك.. أُؤمنُ بجمَالِ وروْعَةِ الجَوْهَر.. الرُّوح.. ولاَ أَهْتَمُّ كثيرًا بِجَمَالِ المُنظَر الخَارجي للإنْسَان..

رَقَصَ قلبُ «قنديل» فَرَحًا..

ثُم وَدَّعَتْه الأَمِيرةُ، عَلى وعْدٍ بِلِقَاءٍ في صَبَاح اليوْم التَّالى..

وَعَاد «قنديل» إلى الفُنْدُق، وَقَدْ تَفجَّرَ دَاخِلَه ذَلِكَ الحلَّمُ الَّذِى وُلِدَ كَبِيرًا.. أَحَسُّ أَنه يقتربُ مِنْ تَحْقيقه بِسُرْعةِ البِسَاطِ الصَّارُوخي.. خُلُمُ أَنْ يُصِبحَ مَلِكًا عَلى جَزِيرةِ الأَحْلاَم.. أقبلَ اللَّيْلُ سَرِيعًا، ليَسْتَلْقِيَ خُلُمُ أَنْ يُصِبحَ مَلِكًا عَلى جَزِيرةِ الأَحْلاَم.. أقبلَ اللَّيْلُ سَرِيعًا، ليَسْتَلْقِيَ «قنديل» عَلَى فِرَاشِه.. لَمْ يَعْمَضْ له جَفْنُ أَبَدًا فِي تِلكَ اللَّيْلة.. ظَلَّ يَتَقَلَّبُ طَوَالَ اللَّيْل.. لَعَلَّه كَانَ يشعُرُ بِشَيءٍ مِنَ السَّعَادة، وربمًا كَانَ هِنَاكَ خَوْفٌ هَائِلٌ يَعْمُرُ كَيَانَه!

وَفِى صبَاحِ اليومِ التَّالَى، أَحْضَر «قنديل» الخاتَم مِنْ مَكَانِه.. مَسَّ نَقْشِه، سرعَانَ ما حَرجَ إليْهِ «كذاب»، ارْتَطَمَت رَأْسُه بسَقْفِ الغُرْفَةِ للمرَّةِ العشرين .. تمالكَ نَفْسَه بِسُرْعَةٍ غَرِيبةٍ هَذِه المرَّة.. ابتسَمَ فى وجْهِ «قنديل» عِنْدَمَا رَآه.. نَفْسَ الابتسَامَةِ الخَبِيثَة.. ثم هَمَسَ:

- آن لحلُّمي الكبيرِ أَنْ يَتَحَقَّق. !

دُهِشَ «قنديل» لتلكُ الكَلماتِ، نَظَر إليه مُتَسَائِلاً.. ثُمَّ وَاصَلَ:

- سَوْفَ أَبدأُ مِنْ هُنَا السَّيْطَرة عَلى العَالَم. عَلى كرَتِكُم الأَرْضِيَّة.. عندَمَا تَعْتَلَى أَنتَ عَرْشَ جَزِيرَةِ الأَحْلاَم.

أَحَسَّ «قنديل» بِقلْبِه يَنْقَبِضُ بِقُوَّةٍ. قَالَ: مَاذَا تَقُول.. ؟



بَدَا «كذاب» وَكَأَنَّه لَمْ يَسْتَمِعْ لِسُؤَالِ «قنديل»، بَلْ قَال وعيْنَاه تَتَّقِدَانِ شَرَّا وحِقْدًا: جَيشٌ كَامِلٌ مِنَ المَرْدَةِ الدُّخَانيينَ.. سَوْفَ يَبْدَءُونَ بالهُجُومِ عَلَى الأَرْض.. عندَمَا أبعَثُ إليْهِم بإشَارَتي.. لِكي نعوِّضَ مَاخُسِرَهَ كَوْكَبُنَا البعِيدُ مِنْ مَوَارِدَ وإمْكَانَات. !

أَحَسَّ «قنديل» بِخُوْفٍ هَائِلٍ.. جَاءَ صوْتُ «كذاب» فِي قُوَّةٍ مُحَذِّرًا:

- سَتَظَلَّ مَعِي يَا «قنديل» حَتَّى النِّهَايَة.. أليسَ كَذلِكُ؟

- أَنَا طَوْعِ أَمْرِكَ ..

- سَتَكُونُ طَوْعًا لأَمْرِى بإرادَتك أَوْ رَغْمًا عَنْك. أَوْ أَجْعَلك تَلْحَقُ بِالسَّاحِرِ الهِنْدِى اللَّعِين!

- السَّاحِرُ الهندي ؟ ١

- لَقَدُ وَقَعْتُ فِي عَدَدٍ مِنَ الأَخْطَاء، سَاعَدَتْ هَذَا السَّاحِرَ اللَّعينَ فِي الإِيقَاعِ بِي والسَّيْطَرَةِ عَلَى.. ورغْم ذَلِكَ عَرَفْتُ كَيْفَ أَنْتَقِمُ مِنْه..

ثُمَّ تَأْمُّلُ «كذاب» أثْرَ كَلِمَاتِه عَلى وجُّهِ «قنديل» ثُمَّ واصَل كلامه:

- لَقَد قَتَلْتُه. نَعَمْ قَتَلْتُه. وسَوْفَ أَقْتُلُكَ أَنْتَ أَيْضًا يا «قنديل» إذَا حَاوَلْتَ التَّمرُّدَ عَلَىًّ أَوْ مُخَالَفَةً أَمْرى. !

فَجَاءَ صَوْتُ «قنديل» وَهُو يَرْتعِشُ خَوْفًا: ل.. لَنْ .. أَخَالِفَكَ. فَابِتَسَمَ «كذاب» في سَعَادَةٍ ثُمَّ سَمِعًا طَرْقًا عَلَى بَابِ الغُرْفَة.. سَارَعَ «قنديل» بِفَتْحِه، بَعْدَ أَنْ وَجَدَ فِيه مَهْرَبًا مِنْ نَظَرَاتٍ وكَلِمَات المارد.. وكَانَ الطَّارِقُ هُوَ أَحَدُ عُمَّالِ الفُنْدُق الذي أَخْبَرَهُ بأَنَّ هُنَاكَ سَيَّارة مَلكيةً بانتِظْاره. لِنَقْلِهِ إِلَى القَصْرِ المَلكِي.. أَسَرَّ إليْهِ «قنديل» بأَنَّه سَيَكُونُ جَاهِزًا بانتِظْاره. لِنَقْلِهِ إِلَى القَصْرِ المَلكِي.. أَسَرَّ إليْهِ «قنديل» بأَنَّه سَيَكُونُ جَاهِزًا

خِلاَلَ دَقَائِق، ثُمَّ أَغْلَقَ البَابَ بعْدَ أَنْ نَزَلَ العَامِلُ.. فَكَّرَ «قنديل» كَثِيراً فِي كَلِمَات المَارِد.. ثُمَّ جَاءَ صَوْتُ «كذاب» هَادِئًا: هَلْ سَتَذْهَبُ لِلِقَاءِ الأَمِيرَة..؟ فَقَالَ «قنديل» بسُرْعَة: لاَتَقْلَق.. لَقَدْ كَانَتْ فِكْرةُ الثَّوْبِ السِّحْرى فَقَالَ «قنديل» بسُرْعَة: لاَتَقْلَق.. لَقَدْ كَانَتْ فِكْرةُ الثَّوْبِ السِّحْرى فِكْرةً جهَنَّمِيَّةً حَقًا.. لَنْ يَجْرُؤ لِسَانِي أَبَدًا على النَّطْقِ بكَلِمَةِ حَق.. فَأَنَا لاَ أُحِبُّ أَنْ تَرَانى الأَمِيرةُ عَلى جَقِيقتى.. عَارِيًا.!

ابتسمَ «كذاب» فِي سَعَادَة، وَقَال «قنديل» بِضِيق:

- عُدِ الآنَ إلى الخَاتَم. لِكَيْ أَسْتطِيعِ الخُرُوجِ لِلِقَائِهَا..

وسُرْعَانَ مَا تَضَاءَلَ حَجْمُ المارد، حَتَّى اسْتَحَالَ إلى خَيْطِ رَفيع مِنَ الدُّخَانِ، دَخَلَ فِي الخَاتَمِ. أَعَادَ «قنديل» وَضْعَ الخَاتَم فِي مَكَانِه.. ثُمَّ أَحْكُمَ إِغْلاَقَ غُرْفَتِه، وسَارِعَ بِالهِبُوطِ بِوَاسِطَةِ المِصْعَدِ وَسَطَ تَحِيَّاتِ وإعْجَابِ النَّزَلاَّءِ.. واسْتقلُّ سَيَّارَةً مَلكيَّةً فَارِهَةً سَارَعَتْ بِنَقْلِهِ إِلَى جَانِب مِنْ حَدِيقَةِ القَصْرِ المَلَكي، حَيْثُ كَانَتْ الأَمِيرةُ القَنَّاصَةُ بِانتظَارِه، سَلَّمَتْ عَلَيْه بِحَرَارَة.. ثُمَّ اصْطَحَبَتْهُ للجُلُوس، فِي رُكْنِ هَادِيءٍ مِنَ الحَدِيقَة. وكَانَ جُلُوسُهُمَا عَلَى أَرْجُوحَةٍ لَطِيفَةٍ، شُدَّتْ بِحَبْلَيْنِ إِلَى شَجِرَتَيْنِ كَبِيرِتَيْنِ مِنْ أَشْجَارِ الحَدِيقَةِ.. تَحُفَّهُمَا نُسَائِمُ الرَّبِيعِ العَذْبَةِ، الَّتِي رَاحَت تُدَاعِبُ شَعْرَ الأَمِيرَة، فَسَبَحَ فِي الهِوَاءِ وَكَأْنَهُ سَلاَسِلُ مِنَ الذَّهَبِ الخَالِصِ، تَغْمُرُهُمَا رَوَائِحُ الوُّرُودِ وأَرِيحُ الرَّيَاحِينِ، وحَفِيفَ أَشْجَارِ الزِّينَةِ وَرُفَاتِ أَجْنِحَةِ الفَرَاشَاتِ المَلَوَّنةِ والطَّيُورِ.. جَاءَ صوتُ الأميرة رَقِيقًا حَانيًا: مَا رَأَيْكُ.. ؟

قَالَ «قنديل» فِي خَوْفٍ وَوَجَل: فيم.. ؟

افتَرَّ ثَغْرُ الأَمِيرَةِ عَنِ ابتسَامَةٍ عَذْبَةٍ رَائِعَةٍ.. أَجَابَتْ: فِي جَزِيرَتِنَا.! أَرَادَ «قنديل» أَنْ يَقُولَ إِنَّ كُلَّ مَا فيها رَائِعٌ وَجَمِيل، وَهِيَ بِحَقِّ تَسْتَحِقُّ اسمَ جَزِيرَةِ الأَحْلاَم.. لِكِنَّهُ تَذَكَّرَ ثَوْبَهُ السِّحْرِي، فقالَ مُخَالِفًا الحَقِيقَة: إِنَّهَا تَحْتَاجُ الكَثِيرَ مِنَ الجُهْد!

دُهِشَت الأَمِيرة، لَكنها فَكُرت فِي كَلِمَاتِه بِعُمْقِ أَكْثر، أَحَسَّت أَنَّ وَراءَهَا مَعْنَى حَقِيقيًّا يُمْكِنها فَهُمَه بَعْدَ عَنَاء.. فَقَالَت: إنَّنِي مُعْجَبَة بك.. بكُلِّ شَيْءٍ فَيكَ.. كَلِمَاتُكَ القَلِيلَةُ الَّتِي تُعَبِّرُ عَنْ تَفْكِيرٍ عَمِيقٍ.. صَمْتُكَ الذِي يَدُلُّ عَلى حُبِّ لِلسَّلاَم مَعَ الآخَرِينَ! الذِي يَدُلُّ عَلى حُبِّ لِلسَّلاَم مَعَ الآخَرِينَ! الذِي يَدُلُّ عَلى حُبِّ لِلسَّلاَم مَعَ الآخَرِينَ! رَمَقَهَا «قنديل» بنَظُرةٍ صَامِتَةٍ ومَلامِحَ لاَ تُعَبِّرُ عَنْ أَيِّ إِحْسَاسٍ وَشَفَتِيْنِ مُنْ تَغْشِدُ عَنْ أَيِّ إِحْسَاسٍ وَشَفَتِيْنِ مُرْتَعِشَتَيْنِ خَائِفَتَيْنِ مِنَ النُّطْقِ بِكَلْمَةٍ حَقِّ فَوَاصَلَتِ الأَمِيرةُ: وَشَفَيْنِ مُنْ نَفْسِكَ.. وكُلُّ هَذَا: وَاثِقُ مِنْ نَفْسِكَ.. وكُلُّ هَذَا: وَاثِقُ مِنْ نَفْسِكَ.. وكُلُّ هَذَا: وَقُوفَ يَجْعَلُ مِنكَ مَلِكًا عَظِيمًا لَجَزِيرَتِنَا.!

يَشْعُرُ «قنديل» بِفُرْحَة، وَقَدْ أَحَسَّ أَنَّهُ يِقترِبُ مِنْ تَحْقِيقِ حُلم حَيَاتِه.. ذَلِكَ الحَلِّمُ الَّذِي وُلِدَ كَبِيرًا.. سَمِعَ الأَمِيرةَ القَنَّاصَةَ تَضْحَكُ بِشكْل مُفَاجِيء.. وَهِيَ تَقُول: شَيْءٌ غَرِيبٌ!

أَحَسَّ «قنديل» بِقَلْبِه يَنْقَبِضُ خَوْفًا، نَظَرَ إليهَا مُتَسَائِلاً فَقَالَت:

- أَلَيْسَ غَرِيبًا.. أَنْنَى لَمْ أَتَشَرُّفْ بِمعْرِفَةِ اسْمِكْ حَتَّى الآن..؟
عَادْ إلى «قنديل» هُدُوءُه.. وَقَالَ مُئْتَسِمًا: اسمِى «قنديل»!
وَلَمْ يَدْرِ «قنديل» أَنَّه وَقَعَ فِي خَطَإْ رَائِع، رُبَّمَا كَانَ أَجْمَلَ خَطَإْ يَقَعُ فِي خَطَإْ رَائِع، رُبَّمَا كَانَ أَجْمَلَ خَطَإْ يَقَعُ فِي طَوَالَ حَيَاتِه.. وأنه نَطَقَ لِتَوَّه رَغْمًا عَنْه بِكَلِمَةٍ حَقَّ!



تأُمُّلَ «قنديل» وَجْهَ الأَمِيرَةِ، لأَحَظَ تغيُّرَ مَلاَمِحِهَا فَجاَةً.. دَقَّ قَلْبُه بِقُوّةٍ وَعُنْفٍ.. عندمَا سَمِعَ الأَمِيرةَ تَصْرُخُ فِي رُعْبٍ قَاتِلٍ، وَهِيَ تَقُول: - أَنْتَ .. أَيْنَ ثَوْبُك.. ؟! وَكَانَتُ مُفَاجَأَةً قَاسِيَةً أَخْرَسِت «قنديلاً».. وَكَانَتُ مُفَاجَأَةً قَاسِيَةً أَخْرَسِت «قنديلاً».. لقَدْ تَلاَشَى عَنه الثَّوْبُ السِّحْرِي!

0

عَادَ «قنديل» إلى غُرْفَتِه بالفُنْدُقِ فِي فَزَع، أَسْرَع إلى حَيْثُ يُخْفِي خَاتَمَه، أَخْرَجَه بِيدِ مُرْتَعِشَة.. شُرْعَان مَا انْسَابَتْ مِنَ الخَاتَم كُتْلَةٌ مِنَ الدُّخَان الأَبْيَض، لِتُكَوِّنَ مَلاَمِحَ غَرِيبَةً لَمَارِدٍ عَجِيبِ الشَّكْل، وَاصْطَدَمت الدُّخَان الأَبْيَض، لِتُكَوِّنَ مَلاَمِحَ غَرِيبَةً لَمَارِدٍ عَجِيبِ الشَّكْل، وَاصْطَدَمت رأسُه للمرَّة الأَجِيرةِ بسَقْفِ الغُرْفَةِ مُحْدِثَة دَوِيًّا.. فَصَرِخَ بِقُوَةٍ مُتَأَلًا.. وَجَاءً صَوْتُه غَاضِبًا: مَاذَا تُريدُ مِنِّى ..؟

فَقَالَ «قنديل» فِى رُعْبِ هَائِل: لَقَد كَشَفَتِ الأَمِيرِةُ كَذِبِى عَلَيْهَا وَخِدَاعِى لَهَا.. وَسَوْفُ تَأْمُرُ بِقَتْلِى فَوْرًا إِذَا عَادَ بِى رِجَالُهَا الَّذِينَ يُطَارِدُونَنِى.. ثُمَّ ابتلَعَ رِيقَه بِصُعُوبَةٍ بَالِغَةٍ وَهُوَ يَقُول:

- هَيًّا بِنَا.. لاَبُدَّ أَنْ نَعُودَ فَوْرًا إلى القَاهِرَة.. هَيًّا.. هَيًّا. فَيَّا. فَاتَّسَمت عَيْنَا «كذاب» غَضَبًا وَهُوَ يَقُولُ مُعَاتِبًا: لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةَ حَقًّا! فَقَالَ «قنديل» مُسْتَعْطِفًا:

- ليسَ هُناكَ وَقْتُ لِلْعِتَابِ.. هيًّا بِنَا.. لاَبُدَّ أَنَّ نَعُودَ الآن.. وَفِى شَرْعَة شَدِيدَةٍ جِهَّزَ المَارِدُ بِسَاطَه الصَّارُوخِي، ثُمَّ رَكبَه الْاثْنَانِ فِي شَرْعَة شَدِيدَةٍ جِهَّزَ المَارِدُ بِسَاطَه الصَّارُوخِي، ثُمَّ رَكبَه الْاثْنَانِ فِي عَجَلَةٍ وَارْتِبَاكَ، وقَبْلَ أَنْ يَتَحَرَّكَا مِنْ مَكَانِهِمَا، سَمِعَا طَرْقًا عَنِيفًا

عَلَى بَابِ الغُرْفَة ، فَازْدَادَ «قنديل» خَوْفًا وارْتِعَاشًا.. فَجَاءَ صَوْتُه مَذْعُورًا: إِنَّهم رِجَال الأَمِيرَة.. سَوْف يُمَزِّقُونَنِي إِرْبًا إِرْبًا..!! وَخِلاَل لَحَظَات ، انطَلَقَ بهما البسَاطُ الصَّارُوخِي ، وَتهاوَىٰ جَانِب كَبير مِنَ الحَائِط، بِجوَار النَّافِذَة فَوْرَ تَجَاوِزِ البسَاطِ لَهَا..

اَطَمَئْنَ «قنديل» إَلَى أنهمَا ابْتعَدَا عَنِ الخَطَر، بعْدَ أَنْ رَأَى جَزِيرَةَ الأَحْلَمِ تبتِعِدُ رُوَيْدًا رُوَيْدًا .. لِتُصْبِحَ نُقْطَةً خَضْرَاءَ صَغِيرةً جِدًا ، تَذُوبُ فِي قَلْبِ المحيط. !!

ثُمَّ نَبَضَ قَلْبُه بِقَوَّةٍ وعُنف. بَعْدَ أَنْ تذكّرَ الخَاتَم، فَتَشَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْه. تَذَكّرَ أَنَّهُ رَآهُ لآخِرٍ مَرَّةٍ عِندمَا اسْتَحْضَرَ المارِدَ. وَأَنَّه لَمْ يَره بِعْدَهَا أَبَدًا. تأكّد مِنْ أَنَّه سَقَطَ مِنْهُ عَلَى أَرْضِ الغُرْفَة، لَفَرْطِ انفعَالِهِ بِعْدَهَا أَبَدًا. تأكّد مِنْ أَنَّه سَقَطَ مِنْهُ عَلَى أَرْضِ الغُرْفَة، لَفَرْطِ انفعَالِهِ وَرَغْبتِهِ الشَّدِيدَةِ فِي مُغَادَرَة الجَزِيرَة. لَمْ يَشَأْ أَنْ يَقُولُ لِلمَارِدِ شَيْئًا، لاسْتِحَالَةِ عَوْدَتهمَا إلى الجَزيرَة.

تُرى.. مَاذَا يَعْنِي هَذَا..؟

وُقَدْ سَبَقَ أَنْ أَخْبِرَهُ المَارِدُ أَنَّ حَيَاتُه مُرْتبِطَةٌ بِبِقَاءِ الخَاتَم.. تَأَمُّلَ «قنديل» مَلاَمِحَ «كذاب».. وَكَانتُ مُفَاجَأَةً هَائلَةً له.. فَقَدْ تَغَيَّرِت مَلاَمِحُ المَارِدُ وقَال وهُوَ يَغْمُرُ «قنديل» بِنَظَرَاتٍ نَارِيَّةٍ:

- لَقَدْ أَفْسَدتِ عَلَى خُطَّتِي بِعِبَائِكِ!

وَكَانِت دَهُشَةُ «قنديل» عَظِيمةً.. قَالَ بِهَلْع:

19.. 61 -

- كِدِتُ أَخَقَقُ كلَّ أَهُدَافِي بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةً..

إنَّه الثُّوب .. و ..

فَقَاطِعَه المارِدُ بحقْدِ لَمْ يَسْتَطِعْ إِخْفَاءَه: لَكِنْ لاَ بَأْسَ.. سَوْفَ أَبْدَأُ مِنْ جَدِيدٍ فِي بَلَدِكُم.. صَحِيحِ أَنَّكَ لَنْ تكونَ فيهَا مَلِكًا.. لَكِنِّى سَأَصْنَعُ مِنْكَ مَلِكًا لِلْكَذَّابِينَ.. سَوْفَ أَجْعَلُ مِنْ أَكَاذِيبِكَ وَهْمًا يَعيشُ فِيهِ الجَمِيع.. مَلِكًا لِلْكَذَّابِينَ.. سَوْفَ أَجْعَلُ مِنْ أَكَاذِيبِكَ وَهْمًا يَعيشُ فِيهِ الجَمِيع.. سَوْفَ أَغْمُرُ الأَرْضَ بِأَكَاذِيبَ كَقِطَعِ اللَّيْلِ المظْلِم.. لَنْ يفلِتَ منهَا أَحَد.. صَوْفَ أَغْمُرُ الأَرْضَ بِأَكَاذِيبَ كَقِطَعِ اللَّيْلِ المظْلِم.. لَنْ يفلِتَ منهَا أَحَد..

- عندمًا تموتُ الحقيقةُ على هَذِه الأَرْضِ.. عِنْدمًا يَمُوتُ الصَّدْقُ.. عندمَا تُصْبحُ الأُكْذُوبَة هِيَ الحيَاة.. عِنْدَئِذٍ فَقَط.. يُمْكننا هَزِيمَةَ هَذَا العَالَم..

- لَنْ يحدُّثُ هَذَا. !

- بَلْ سَيَحْدُث. وَبِمُسَاعَدَتِكَ أَنْت!

وَمَضَتِ الدَّقَائِقُ ثَقِيلَةً بَطِيئَةً.. والبسَاطُ الصَّارُوخِي يَقْطَعُ آلافَ الأَمْيَال.. جَاءَ صَوْتُ «كذاب» فِي قُوَّةٍ:

- إِنَّ الخطةَ جَاهِزَةً منذُ مِثَاتِ السِّنين.. وسَوْفَ نُنَفِّذُهَا بِكُلِّ دِقَّة.. إِنَّ لَدَيْنَا مِنَ القوَّةِ والعلْمِ مَا يُمَكِّننَا مِنْ نَقْلِ كُلِّ خَيْرَاتِ الأَرْضِ إلى كُوْكَبِنَا وَنَ القوَّةِ والعلْمِ مَا يُمَكِّننَا مِنْ نَقْلِ كُلِّ خَيْرَاتِ الأَرْضِ إلى كُوْكَبِنَا وَلَا لَكُنْ مُوَارِد.! كَوْكَبِنَا وَ لِكَنْ مَوَارِد.!

ثُمَّ اسْتَرجعَ آلامَه وأحزَانَه قَائِلاً: رغمَ تقدُّمِنَا العِلْمي الهَائِل.. لَمُّ نَنْتَبِه إلى أَهَمِيةٍ مَوارِدِنَا الطَّبِيعيَّة.. لَمْ نَنْتَبِه إلى أَنَّهَا ثَابِتَة لاتَتَجَدُد.. حَتَّى أَوْشَكَت أَخِيرًا على النَّفَادْ.. لكِنْ لاَ.. و ..

ثُمَّ بَتَر المَارِدُ كَلِمَاتِه، عندمَا انْفَجَرَت بالقُرْبِ مِنْهُمَا إِحْدَى قَذَائِفِ المُدفَعِيَّة.. جَاءَ صَوْتُ المَارِدِ نَاقِمًا: اللَّعْنة.. لَقَدْ تَنَبَّه لُوْجُودِنَا رِجَالُ الدِّفَاعِ الجَوِّي..

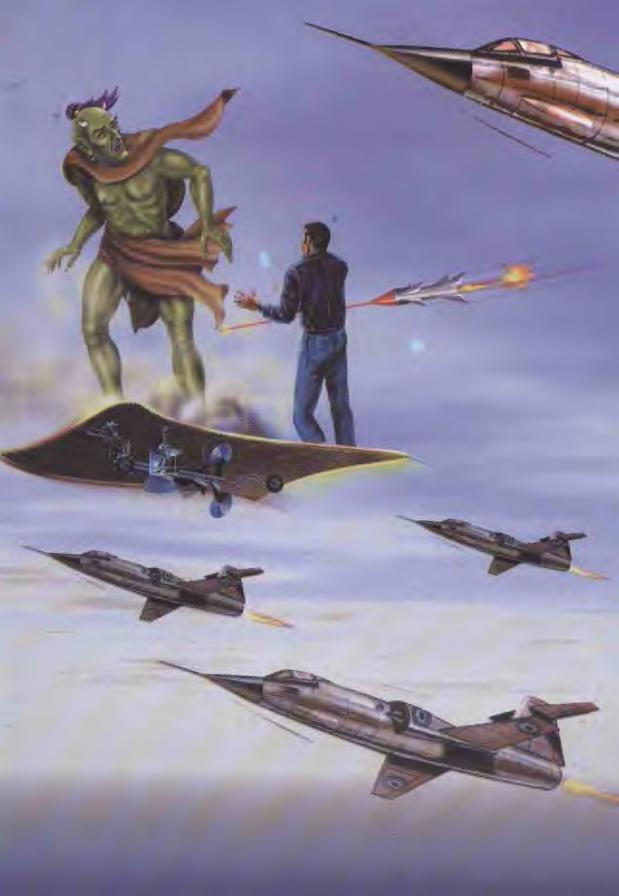

أَجَابَه «قنديل» بنَظْرَةٍ صَامِتَةٍ.. ثُمَّ وَاصَلَ «كذاب»: كَانَتْ مُغَامَرَةً خَطِيرةً عِنْدَمَا أَطَعْتُكَ وَعدْنَا هَكَذَا فِي وَضَحِ النَّهَار.. لكِنْ لاَ بَأْس.. مَوْفَ أَعرِفُ كيْفَ أَتعامَلُ مَعَ هَؤُلاءِ الأَرضِيينَ الأَغْبِيَاء.! ثُمَّ مَرَقَ إلى جِوَار البِسَاط أَحَدُ صَوَاريخ اللَّيزَر..

صَرَخَ «كذاب» فِي جُنُونٍ مُتَوَعِّدًا، أَحَسَّ «قنديل» أَنَّهَا الفُرْصَة النَّهَبِيَّة للتَّخَلُّصِ مِنَ المَارِد. بَدَأَ يُفَكِّرُ. عَادَ بِذَاكِرَتِه إلى الوَرَاء، عِنْدَمَا رَأَى المَارِدَ الْأَوَّلِ مَرَّةٍ، تَذَكَّرَ كَلِمَةً بِعِيْنِهَا قَالَهَا له، حَدَّدَت عِنْدَمَا رَأَى المَارِدَ الْأَوَّلِ مَرَّةٍ، تَذَكَّرَ كَلِمَةً بِعِيْنِهَا قَالَهَا له، حَدَّدَت بِخُلِّ بِسَاطَةٍ - نُقُطَة ضَعْفِه. وجهه. فاتَجَه إلَيْه مُسْرِعًا، حَيْثُ سَدَّدَ إليْهِ لَكُمَةً هَائِلَةً جَمَعَ فِيهَا كُلَّ قُوَّتِه وَغَضَبِه، أفقدَتْ المارِد وَعْيَه لِشَوانٍ، كَانَتْ كَافِيَة جِدًّا لمساعدةِ الصَّاروخ الثاني، الذِي نجحَ فِي أَنْ لِشُطرُ البِسَاطَ إلى نِصْفَيْن..

بُحَثَ «قنديل» بِعَيْنَيْهِ عَن «كذاب»، لَمْ يَجِدْ لَهُ أَثرًا، بَعْدَ أَنْ تَمَزَّقَت أَشْلاَؤُه عَلى مِسَاحَةٍ كَبيرةٍ مِنَ الفَضَاء.. نَجَحَ «قنديل» فِي أَنْ يتَعَلَّقَ بإحْدَى بَالُونَاتِ الإِنْقَاذ، هَبَطَت بِهِ بِسَلاَمٍ إلى جِوَارِ الهرَمِ الأَكْبَرِ..

لَمْ يَصْدُق «قنديل» عَيْنَيْه..

فَقَد قُدِّرَ لَه النَّجاةُ بِأُعْجُوبَةٍ..

ثُمَّ اسْتَقَلَّ أَوَّلَ سَيَّارِةٍ قَابَلَتْه، حَيْثُ قَامَت بِنقْلِهِ إِلَى مَكَانٍ أَحَبَّه وَارْتبَطَ بِه. قُوجِيءَ بِالحَاجِّ «مِتولى» وارْتبَطَ بِه. قُرَرَ أَنْ يَصْعَدَ إِلَى غُرْفَتِه. فُوجِيءَ بِالحَاجِّ «مِتولى»

صَاحِبِ العِمَارَةِ، حيَّاه «قنديل» مُبْتَسِمًا.. أَجَابَه الحَاجُّ «مِتولى» غَاضِبًا:

- أَنْتَ مُحْتَالٌ كَبيرٌ يَا «قنديل».!

نَظَرَ إِليْهِ «قنديل» مُتَسَائِلاً.. فَقَدَّمَ إليْهِ الحاَجُّ «متولى» وَرَقَةً صَغِيرةً وَهُوَ يَقُول:

- انظُر إلى هَذِه الورقَةِ النَّقْدِيَّة!

تَأُمَّلَ «قنديل» الوَرَقَة، كانت وَرَقَةً بَيْضَاءَ صَغِيرة، بحجْمِ المائة جنيه.. سَمِعَ الحاج «متولى» يَقُول:

- لَقْدْ قُدِّمَت إِلَّ وَرَقَةٌ نقْدِيَّةٌ فئةُ المائة جنيه، أعترِفُ أنهَا كَانَتْ حَقِيقيَّة.. قمتُ بوضْعِهَا فِي خِزَانَتِي.. اليومَ فَقَطْ فَتَحْتُ خِزَانتي لأَجدَهَا بالشَّكْل الَّذِي تَرَاه.!

فَهم «قنديل» أَنَّهَا كانَتْ خِدْعَةً مِنَ المارِدِ، فَقَال:

لاَ تَحْزَن يَا حَاج.. سَوْفَ آتى إليْكَ بغيْرِهَا.. وسَتَكُونُ حَقِيقيَّة.. لدىً بغضُ القِطَعِ الذَّهَبيَّةِ.. سَوْف أخرجُ لبيْعِهَا الآن!

فواصَلَ الحاج «متولى» سَيْرَه.. وَهُوَ يَقُول:

- سَأَكُونُ بانتِظَارك.

صعدَ «قنديل» السُّلَّمَ بسُرْعَة، وَصَلَ إلى غُرْفَتِه ودَخَلَهَا فِي عَجَلَة.. فَتَّشَ عَنْ صُنْدُوقِهِ الَّذِي يُخَبِّيءُ فِيهِ كَنْزَه، وَضَعَه فِي حَقِيبَةٍ عَلَّقَهَا عَلَى كَتِفِه. عَادَ لِيَهْبِطَ السُّلَّمَ بِخُطُّوَاتٍ وَاسِعَة ، حَتَّى أَصبَحَ فِى الشَّارِع.. رَأَى رَجُلاً يَعْرِفُه جَيِّدًا.. إنه صَاحِبُ المطْعَم الَّذِى كَادَ إِيَصْرُخُ فِي وَجْهِ «قنديل»، لَوْلاَ أَنَّه قَال:

- أَعْرِفُ أَنَكَ تُرِيدُنِي.. لاَ شكَّ أَنكَ وَجَدت العَشرَة جنيهَاتِ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ إِيَّاهَا، قَدْ تحوَّلَت إلى وَرَقَةٍ بَيْضَاءَ لاَ قِيمَة لهاً.. اطْمَئِن.. سَوْفَ أَدْفَعُ لَكَ غَيْرِهَا.!

وَاصَلَ «قنديل» خطواتِه الوَاسِعَة؛ ليصِلَ إلى أَقْربِ مَحَلاَّتِ الذَّهَبِ.. وَقَفَ عَلَى بَابِه مُتَردِدًا لِلَحَظَات، ثُمَّ دَلَفَ إلى دَاخِلِه، حَيْثُ وَضَعَ صُنْدُوقَه بِكُلِّ مَا يَحْوِى؛ بَيْنَ يَدَى الصَّائِغ.. الَّذَى تَفَحَّصَ مُحْتَوَيَاتِه، ثُمَّ قَالَ بامْتِعَاضِ:

- كَذِب عَلَيْكَ مَنْ قَالَ إِنَّ هَذَا ذَهَب!

وَقَعَتْ هَذِه الْكَلِمَات عَلَى «قنديل» كَالصَّاعِقَة، خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ المحلَ ليدْخُلَ إلى آخَر. ثُمَّ خَرَجَ مُحَطَّمًا.. غَيْر مُصَدِّقٍ بِأَنَّ «كذاب» نَجَحَ فِي خِدَاعِهِ إلى هَذِه الدَّرَجَة.. عَرَفَ مِقْدَارَ الجرُّم الَّذِى ارْتَكبَه فِي حَقِّ نَفْسِه، ثُمَّ رَأَى وَجْهًا يعرِفُ صَاحِبَه جَيِّدًا، كَأَنَ يَعْبُرُ الشَّارِعَ بِالقُوْبِ مِنْه، إنه «مدبولى العسكرى».!

تأكَّدَ مِنْ أَنَّ إِبْلاَغه عنه؛ فِي حَادِثَةِ السَّطْو لَمْ تُفْلِحْ فِي الإضْرَارِ بِالرَّجُل.. كَانَ «قنديل» يَشْعُرُ أَنَّه ظَلَمَه، وَمِنَ المؤكَّدِ أَنَّ هُنَاكَ طُرُقًا

أُخْرَى شَرِيفَةً لِرَدِّ الظُّلْمِ. !

قَرَّرَ أَنْ يَعُودَ إِلَى غُرْفَتِه؛ لأَنه يُدْركُ أَنَّهُ ارْتَكَبَ خَطَأً كَبِيرًا، وأَنَّ هَذَا الخَطَأَ الكَبِيرَ يَسْتَوجِبُ عِقَابًا..

لِذَلِكَ بَقَى فِى غُرْفَتِه أَيَّامًا لاَ يُغَادِرُهَا، أَحَسَّ أَنه أَصْبَحَ مُحَطَّمًا لَا يُغَادِرُهَا، أَحَسَّ أَنه أَصْبَحَ مُحَطَّمًا نَادِمًا.. تَبَخَّرَ دَاخِلَهُ حُلْمٌ لَمْ يَكْتَمِلْ، حُلْمٌ وُلِدَ كَبِيرًا، حلْمٌ أَنْ يُصْبِحَ «قنديل» مَلِكًا..

مِنَ المؤكَّدِ أَنَّه أَفَاقَ في صَبَاحٍ مَا ، عندَمَا سَمِعَ دقَّاتٍ عَنِيفَةً عَلى بَابٍ غُرْفَتِه ، لَمْ يُفَاجئ برجَالِ الشُّرْطَةِ وَهُمْ يَضَعُون فِي يَدَيْهِ وَهُمْ يَضَعُون فِي يَدَيْهِ قَيْدًا حَدِيدِيًّا.. فقط.. كَانَ يشْعُرُ بأنَّه كَانَ أَحْمَقًا كَبِيرًا عِنْدَمَا صَدَّقَ كَذَّابًا.!